

## محتود تيمور

وبالجالية

مثلتزم الطنبع والنشر معنكتبة الآدار ومطبعتها بالجماميز مت ١٧٧٧

المطبعت النموذجية

## د نساجدیده!...

غادر المنزل وقد بنى عزمه على أن ينفذ فكرته 1 . . . وسار فى الطريق زائغ النظرات ، وفى رأسه أتون يتأجج . ولكن خطواته كانت متلاحقة محكمة تدل على عزيمة واقتدار ؛ كأنها خطوات جندى ماض إلى حكومة القتال ا . . .

إنه يشبه الجندى فيما يقصد إليه ، من أداء مهمة وخوض معركة ، ولكن الفارق بينهماأن الجندي يمضى وهو فى فسحة من الأمل ، أن يعود ظافراً ، يعانق الحياة ، ويقتطف ما فيها من متع ومباهج ! ... أما هو ، فيسير فى مثل صلابة الجندى وعزمته ، يَسِد أنه يعلم علم اليقين أن ذهابه إلى غير رجعة ... خوض معركة يخرج منها مهزوما ، قد طواه الردى ! ...

ولكن كيف يعد نفسه مهزوما، إذا انتحر ٢٠٠٠

أليس الموت، في حقيقة الآمر، أكبر انتصار على الحياة !... وماذا لتى من هذه الحياة ؟... إنها لحرباءة خبيشة، طالما خادعته وغررت به ... هذه الحياة لقد كانت تتفنن في الكيد له، وتسخر من إخفاقه، وتذيقه ألو انا من التعذيب والإيلام !... هذه الحياة

اقد كانت تركله و تطؤه، فينهض محنى الظهر، معفر الوجه، ليخفض هامته ثانية لتلك الجنية اللدود؛ فلا تلبث أن تنحى عليه بسياطها حتى يخر متخنا بجراح الحيبة والإذلال ا...

هيهات الحياة أن تنال منه منالا بعد اليوم ... إنه سيقف أمامها وجها لوجب ، ويقول لها: لن تستطيعي منذ الآن أن تستعبديني وتستمر ثي شقائي ا ... كلا ، لن تستطيعي أن تفعلي شيئاً معي ا ... ستقفين أمام رفاني، قليلة الحيلة ، عاجزة الوسيلة ... مهما تحاولي فليس في مقدورك أن تلحقي بي أي أذى ا ... إنها ساعة انتصار لي ... أليس الموت في حقيقة الآمر أكبر انتصار على الحياة ؟ ...

وحث خطاه إلى حيث ينفذ فكرته . . . و لكن أية جهة يختسار ؟ . . . إنه يدرى إلى أى ميدان يذهب ؛ ولكنه لا يدرى أى مكان فى هذا الميدان يحل فيه ؟ . . .

بأى أسلوب ينتحر ؟ . . .

ما أكثر الوسائل 1... أيختار والترام، ؟... ومثل فى ذهنه والترام، ، وهو يقطع الطريق مثقلا براكبيه ؛ كأنه أتان حُبلي مكدودة ... أتان عجفاء نخرة العظام ... أيسلم لهذه الاتان رقبته طائعا مختارا ؟ ... أيرضاها لنفسه جلاداً ؟ ...

هناك السم الزعاف . . . . هناك المدية الماضية . هناك أفانين عما الظفر . . . لم لا يكون النيل جدثه العظيم ؟ . . . هذا الإلهالقادر ، الذي يتدفق منذ الآزل، يشق الصحراء الجرداء، فيحيلها جنات فياحة ناضرة . . . إنه ليلق بنفسه عن طبب خاطر في هذا الفيض الزاخر بالخيرات ١ . . . ما أسعده حقاً إذ يشعر بأن ذراعي هذا الآب الشفيق، تضمانه إلى صدره فتخفيانه ؛ فلا يلبث أن يفني فيه 1 ... أى فخر أعز من أن يغدو جزءًا من ذلك الإله في قوته وعظمته، يشاركه فيها يغدق على البلاد من نعم وبركات ٢٠٠٠ لقد جرب حظه في الحياة مرات ومرات ، فباء بالإخفاق المر ١. . . هو الإخفاق دائماً ... ذلك الوحش الهائل الذي تجمعت فيه كل مظاهر القسوة والعنف ، ذلك الحيوان الضخم، الذي يماثل الحيوانات المنقرضة، التي عاشت قبل التاريخ . . . إنه الامتحان، يرمقه بالنظر الشزر، ويبتسم له ابتسامته النكراء، ويكشر عن أنياب قذرة مسنونة كرءوس الحراب ... ويخيل إليه دائماً أنه يسمع منه فحيحا؛ كأنه يقول له: هأنذا لك بالمرصاد ! ... هو الإخفاق دائما ... يعاجله أبدآ في كسب رزقه ، في تحقيق

مآربه . . . وأخيرا وقد سقط مربضاً وطالت به العلة ، كان يرى ذلك الحيوان المنقرض ، حيوان ماقبل التاريخ ، وقدارسل خرطومه يستنزف دمه على مهل ، ويستل روحه فى بطء ا . . . لقد لازمه ذلك الحيوان فى مرضه ، ولم يدعه إلا خرقة إنسانية مهلهاة ، لاحيوية فيه ولا نشاط ا . . .

ماذا يستحق في هذه الحياة أن يعيش من أجله ؟ . . . إنه يحيا في بيت خاله مع أسرته ، يحيا معهم كالغريب المنبوذ . . . طالما قرع سمعه قول خاله : لوجه الله أطعمك ، وآويك ، فإلى متى ؟ . . . وطالما تعالت صبحات التذمر والسخرية ، فيخالها دخانا كثيفا ، يتعقد و يحيط به ، حتى لا يستطيع أن يتنفس ا . . . وهذا الحيوان المنقرض ، حيوان ما قبل الناريخ ، مترصد له أبدا ، تتلاعب المتسامته النكرا ، على فه الغليظ الادكن ، وهو يكشر عن أنبابه القذرة المسنونة كرموس الحراب . . .

وسار الفتى، ثم سار حتى دنا من ضفة النيل ... إن التخيلات الشامخة ، بهاماتها الملوكية ، لترف بأغصانها ترحابا بمقدمه 1 . . . و إن الشمس الغهاماتها الملوكية ، بقرصها المتوهج ؛ لكأمها نار وليمة تشب لاستقباله 1 . . . النيل 1 . . . نعم ، النيل 1 . . . في عبابه الزاخر بودع عالم الشر والفناء ، و يستقبل عالم النعيم والجلود ، وهو محوط

بتلك الأناشيد العذاب، ترددها له أطياف لا تراها العيون؛ ـــ تلك الأناشيد التي لا يسمعها إلا من أقبلوا على الأبدية، بأرواح تخلصت من الشوائب، وشملها الطهر والصفاء ا...

وأصبح من ضفة النيل على قيد خطوات ، وأحس بقدميه تتثاقلان ، وقد بدأ يغشاه سحر غريب ... واختار مكانه الملائم .. ووقف هناك وقفته الآخيرة ، وعيناه تحدقان في الأمواج المتدفقة ، يحاول أن ينفذ إلى أعماقها . . . ماذا وراء هذه الأمواج التي تتراقص على متن النهر ؟ . . .

وانبعثت ضجة غير بعيدة منه ، فتلفت هنيمة حوله . . . إنها حركة الطريق . . . أناس بين غاد ورائح ومركبات تضج بعجلاتها و تصبح بأبواقها . . . إنها ضجة الحياة ، ضجة الدنيا . . . وابتسم ابتسامته هازى . ، ثم عاد بحدق في الماء ! . . .

أحقا أن هذه الدنيا ليست جديرة أن يعيش من أجلها ؟ ... إن الناس من أجلها يعيشون ، إنهم يسعون إلى الرزق كادحين مجاهدين ... أليس هو مثلهم إنسانا ؟ ... ألا يستطيع أن يسعى كما يسعون كادحاً مجاهدا ؟ ولكن هذا , الإخفاق ، هذا الحيوان الهائل الكرية ، حيوان ما قبل التاريخ ... إنه رابض فى طريقه يسد عليه المسالك ، ولن يستطيع هو بخور عزيمته أن يتغلب عليه و ينحيه

عن الطريق ... أفى مقدور بعوضة أن تساور الاسد الجبار ؟ ... إنة ليشعر بالامتعاض والتأقف من نفسه . لماذا رضى أن يكون بعوضة ، على حين يرى الناس من حوله أسودا ضارية ؟ ... وأطال التحديق فى الماء أمامه ...

وتحفر ليقفر ، فإذا به يسمع حركة طارئة ... حركة تصحبها همسات وأنات . . وتلفت حوله ، فتبينت عينه فى ظلمة الغروب شبحا يضطرب على حافة الشاطىء عن كثب منه . . . وألنى نفسه يكمن خلف جذع شجرة ، وأخذ يرقب الشبح من مكمنه ، ويحدبصره فإذا الشبح فتاة تتعثر فى خطاها . وبين يديها لفيفة تضمها إلى صدرها ضمة رحمة وحنان ... وتوقفت الفتاة ، وأطالت النظر إلى اللفيفة ، ثم مهدت لها مكانا بين الاعشاب النابتة على حافة الشاطى ، ووضعتها فى رفق . وما لبثت أن انحنت عليها تقبلها فى شغف ، ونهضت بغتة مندفعة صوب النهر ... وفى لمحة هوت فى الماء ، فانبعث لسقوطها صوت مكنوم مفزع ؛ كأنه صدوت وتر فى قيئارة شد إلى أقصاه حتى انقطع ! . . .

وألنى الفتى نفسه بهوى حيث هوت الفتاة، ويغوص ورا.ها، فى ذلك الحصم المتلاطم . . . وبعد جهد ومغالبة استطاع أن يصل إليها، وأن يعود بها إلى الشاطىء، خائرة القوى، فاقدة الوعى! . . . وأخذ يسعفها بما هدته إليه الفطرة ، ونجح في مسعاه ؛ فإذا الحياة تضطرب بين جو انج الفتاة . فوضع أسهاع لى ركبتيه ، وعيناه تتوسمان وجهها ، وقد بدأت مو اكب الليل تتزاحم إثر النهار الغارب تطارد فلول الضوء ا ... ولكن تلك المواكب لم تلبث أن وقفت خاشعة ، أمام ذلك الملك العظيم ، الذي بدأ يعلو من الشرق قرصا أرجو انياً ، يتهادى في روعة و جلال ... فتصاغرت أمامه جحافل الليل الزاحف ، وأخذت تتزايل ...

وسطع الضياء الفي على و جمه الفتاة ، فإذا بمحياها هادى ، لم يزده امتقاع الإعياء إلاوسامه على وسامة . وكان شعرها البليل مسدلا حول رأسها تتناثر خصلاته على كتفيها ، وقد تدلت بعض هذه الحصلات ، تخفي ماظهر من صدر ناهسد ، كان قد شق القميص وأسفر ا . . . .

ورفعت الفتاة جفنها، فإذا عينان زرقاوان تماثلار زرقة السهاء الصاحية، تختلج أهدابهما الوطاف حولهما، كأنها أحراس ساهرون على ذلك النبع الفياض ...

ونهضت الفتاة برأسها قليلا؛ وهمهمت جزعة :

آين آنا؟...

فمسح الفتي على شعرها ، وقال فى لهجة ظفر ووثوق :

## أت في حرز أمين 1 . . .

و تلاقت عيناهما فى ذلك الضوء الفضى الساجى الذى يشبع فى النفس الأمن والصفاء ... وجعلت الفتاة ترنو إليه فى سهوم ؛ وهى ما برحت فى شبه غيبوبة تختلط حيالها الحقائق بالآحلام .. وأطال الفتى نظره إلى عينها ، وأحس بأن هذا النبع قد أخسف يفيض بالخيرات ، وإذا هو يرى فيه عوالم جديدة ، ذات سماوات وأرضين ، لا عهد له بها من قبل ، وإنه ليسمع من ذلك النبع الفياض خريراً لم يمر" بسمعه أبهج منه قط ...

ومرت على الفتى فترة؛ وعيناة موصولتان بعينها ... إنها لحياة جياشة تتفتح له؛ حياة بعيدة عن واديه القديم بقفره و جدبه ... واعتلجت فى رأسه شتى الخواطر والأفكار ... ياللعجب ا ... إن الله قد بعث به إلى النهر لينقذ حياة هذه الفتاة الناعسة ... هناك قوانين قاهرة ، لا يستطيع المر. أن يقع لها على تفسير ... ألسنا مسيَّر بن حقاً لا مخيرين ؟ لقد أنقذ روحا بشرية من صنع الله ... أنقذ مخلوقاً من بنى جنسه ، رد إليه الحياة ثانية ، بعد أن أو شكت أن تفر عنه ... إنه غالب الموت فغلبه فى هذه المحركة ... أن الله أراد لهذه الفتاة الحياة ، فكان هو فى ساعته بد الله ا ... إنه أد احتمد قوة الله فى جسمه ، وعظمته تسرى فى أو صاله ا ...

و اهنز الفتي اهتزازة اعتداد بنفسه واعتزاز . . .

وسمع الفتاة تهمهم:

لم أنقذتني يا سيدى ؟ . . .

فقال، وعيناه مازالتا موصولتين بعينيها:

لم يكن لك أن تجرمي في حق نفسك هذا الجرم . . .

واستمع لصدى صوته فى نفسه؛ فكا نه يستمع إلى إنسان آخر يتكلم، كان جديد ينطق فى لهجة جديدة ا...

أجابت الفتاة:

وهل من العدل أن يحيا المرء في هذه الدنيا، يعانى الظلم ويشقى؟...

ــ ليس لنا أن نتخير، بل أن نصبر على ما نحن فيه...

ثم نجاهد، ونكافح، ونأمل ١١...

ـــ لقد جاهدت، فبؤت بالخيبة، وفقدت كل أمل...

حاولى أن تخلق الامل خلقـــا، وأن تنصيدى السعادة تصـــــدا ا . . .

ــ حاولت فأخفقت . . .

ــ حاولی أیضا و لا تینسی . . . یجب أن یکون فی قلبك ایمان بأن الحیاه لیست عبثا . . .

\_ کیف ؟

۔ فکری لحظة . . . إن الله لم يخلقنا في هذه الدنيا سدى ، وإلا فاهي حكمته في أن يقذف بنا في هذاالتيار ، نصارعه و نصاوله، دون جدوى ؟ . . . إن لـكل منا رسالة يؤديها ! . .

ــ وهل لمخلوقة حقيرة مثلى رسالة؟ ...

ــ أحقركائن فى الارض له رسالة يجب أن يؤديها ، وإن خنى علينا وعليه أمرها ...

وغمغمت الفتاة:

رسالة ؟ ... أنا أؤدى رسالة ؟ ...

وبغتة تلفتت حولها متفزعة ، وصاحت :

طفلتي ا

وهرع الفتى والفتاة إلى مكان اللفيفة ، فألفيا الطفلة مدرجة في لفائفها ، ناعمة العين بالنظر إلى القمر ، مبهورة بضوئه اللالاء، تتحرك يدها في فرحة ، وهي مستغرقة في مناغاة ومناجاة . . . . فالتقطت الام طفلتها ، واحتوتها في صدرها ، وجعلت

فالنقطت الام طفلها ، واحتولهما في صدرها ، وجعلمة تغمرها بقبابها الحنون . . .

ثم شرعت تقص على الفتى قصه ذلك البؤس الذى دفع بها إلى القضاء على نفسها ... إنها قصة شائعة تتلخض فى كلمات قلائل :

حب، فعبث بالفضيلة، فافتضاح، فطرد من بيت الأسرة، فتخل من الحبيب . . . .

فأمسك بيدها يلاطفها وهو يقول، وقد أشار إلى الطفلة، يداعب وجنتها :

ألا تعترفين معى بأن فى الحياة نواحى جميلة طيبة ، وأن الله لم يخلقنا فيها سدى ؟ . . .

كان الفتى قد ترك فى بيته كتابا ، يخبر أهله فيه بأنه معتزم. التخلص من الحياة، وكانت الفتاة قد تركت أيضا فى بيتها مثل هذا الكتاب. إذن لقد انتحرا . . . تخلصا من دنياهما القديمة التى شقيا بها ، وشقيت بهما حينا من الدهر . . .

لقد أنقذ الفتي روحين، وإنه لمسئول عن مصيرهما . . .

ونهضا ... وطفقا يسيران، هو يخطو مرفوع الهامة . تتقدعيناه عزما وحيوية ، وهي بجانبه معتمدة على ذراعه ، يشرق على محياها سيما الطمأنينة . . . .

إنهما يسيران ١ . . .

يسير ان، وقلباهما يخفقان بشعور واحد، شور نقى ناصع؛ كضياء هذا الكوكب المتألق الذى يغمرهما بفيضه اللؤلئى... يسير ان نحو دنيا جديدة ا...

## ستع الجفتر

إنها قصة تراخى بها العهد، وقعت أحـداثها فى ضيعة ضئيلة الشأن. تكاد تنتهى بها تخوم العمران! ...

كان الحياة في هذه الضيعة تجرى غلى الاساليب العتيقة في. الفلاحة والإدارة، بيد أنها مع ذلك كلما كانت قنوعا بما تيسر لها من وسائل العيش، فتو افر بذلك حظها من هناءة وأمان ا ...

عاشت الضيعة ترفرف عليها السكينة والطمأنينة ، يتآذر أهلوها على المعاش ، وتصل بينهم وشائح ، ومودة وإيلاف ، فلا ضغائن مطوية ، ولا شقاق يفضى إلى فرقة وانقسام ا . . .

قام على رأس هذه الضبعة السعيدة ناظر أربى على السبعين من عرره ، فحل من قومه محل الادب من بنيه ، يضمر لهم الحنان والمرحمة ، ولكنه يسوسهم بما تقتضيه الحكمة والحزم فى عدل وإنصاف ... وهو على الرغم من علو سنه ، جم النشاط ، متوقد الذهن ، يعيش حباة الفلاح ، و بقوم بعمله ، ولا يتميز فى مطعمه وملبسه ومسكنه عن سائر سكان الضبعة ا ... فأحبه قومه ، وأذعنوا له بالطوع ، وهابو اكلمته فى أمره ونهيه ...

نهض الناظر بواجب منصبه ، معولا على نفسه ، غير مفتقر إلى جمع من الكتبة والاعوان يحفون من حوله . . . فإذا رغب فى عون دعا إليه ارتجالا بعض الزفاق ؛ فيبتدرونه و يعينونه ، فى غير كلفة ولا تعقيد ا . . . ومن ثم كان فى غنية عن موظفين ، تناط جم أعمال . . .

وماكان الناظر بغافل عما تستمتع به الضيعة من هناءة ، فكان يزهى بذلك بين الحين والحين ، ويردد كلمته الخالدة :

كل شيء يجرى بالبركة ١٠٠٠

آنت هذه البركة تمراتها الطيبة فى شيوع الآمن واستتباب السكينة، فلم يعكر صفو الضيعة أى حدث من الآحداث المروعة فى عهد ذلك الناظر المبارك ....

وحان يوم قضى فيه الرجل نحبه ، فتلقت الضيعة نعيه فى ذهلة ووجوم ؛ ولكنها استلهمت فى رزئها الكبير إيمانها العميد وودعت بموت هذا الماظر عهدا مذكورا بالخير ، وتطلعت إلى عهد جديد ، لا تدرى مصيرها فيه ، مستسلة إلى أنه ليس لحال دوام ا ...

وصبحاً هبط الضيعة شاب، في ميعة 'اصبا، ير تدى الحلة الإفرنجية ويحمل على رأمه القبعة المجنحة . فأقبل مفتول الساعد، مرفوع

الهامة ، من هو الخطا ،مدلابما يتميز به عن هؤلا الناس،منكسب العلم والتحضر ، وفى بده سوط صغير ، يتلاعب به ذات اليمين وذات الشمال . . .

وسرعان ما أعلن أنه الناظر الجديد . . . .

فاحتشد إليه القدوم، رانية أبصارهم يتفحصونه في دهشة وعجب ا . . . ليس عهدهم سيدابناظر ضيعتهم الراحل . . . ولقد استقر في أذهانهم أن و الناظر ، لابد أن يكون على غراره: شيخا أشيب ، يعتم على لبدة ، ويضع على منكبيه العباءة ، ويتخذ عصاه من أغصان الشجر . . . ف بال هذا الفتى الآمرد ، بدّ عي ماليس له بأهل ؟ . . .

وفرقع الناظر الجديديسوطه، فأيقظ ألقوم، وباغتهم بقوله: أين حضرة المعاون؟...

فاختاط الجمع؛ وأقبل بعضهم على بعض يتسملون ! . . . فاستأنف الناظر صبحته السكراء . قائلا .

أقول لكم أين حضرة المعاون؟...

فتعالى همس القوم فى حيرة وتعجب . . . وبعد لأى ، برزمن بين الصفوف شبخ يخب فى و زعبوطه ، ، و رأسه يتط من تحت عمامة ضخمة ، و تقدم بلحيته المبعثرة ، ووجهه المغضن ، يقول :

ليس لدينا معاون 1 . . .

فاستنكر الشاب ما بلغ سمعه ، وعاجل الشبيخ بقوله :

ماذا تقول ؟ ... أضيعة بلامعاون ؟ . . .

فأجابه الشبخ ركين اللهجة:

عشنا لانعرف رجلاله هذا اللقب...

فارتفعت جعجعة الشاب وهو يقبقه، وفرقع ثانية بسوطه قائلا: على بأمين المخازن ١٠٠٠

فغض الشيخ من بصره، وجعل يفرك يديه قائلا: وهذا أيضًا لا وجود له ا . . .

\_ أنزعمون أنكم لاتعرفون رجلا، له هذا اللقب أيضا؟ ...

ـــ صدق أننا لانعرف له من وجود . . .

فاحتقن وجه الشاب، وصاح في صوت الثائر المحنق:

ومنعند ده مفاتيح المخازن؟ . . . أتدعون أنكم لا تعرفون اللضيعة مخازن ولا مفاتيح ؟ ا . . .

فشخص الشيخ ببصره، قائلا:

هو تن عليك يا بنى . . . فى الضيعة مخازن لها مفاتيح ، ولقد كانت فى حوزه الناظر المرحوم ، أثريد أن تتسلمها ؟ . . . إنها أمانة عندى ا ...

وأنت ... من تكون ؟ ...

\_ أنا شيخ الجامع ! . . .

فبعث الشاب من حلقه صبحة ساخرة ، وقال:

ما شاء الله كان ١ . . . مفاتيح المخازن بيد شيخ الجامع ٢ . . . . هاتها يا رجل ! . . .

فانصرف الشيخ، ليأتى بالمفاتيح، وطفق الناظر يذرع الأرض جيئة وذهوبا، وهو يتلفت حوله تلفت الممتعض المشمئز، وجعل يغمغم:

فوضى ا . . . فوضى ا . . . يبدو لى أنه لابد أن أنشى الضيعة إنشاء جديدا ا . . .

نم صاح بالجمع ، قائلا :

أليس فى الضيعة موظف مسئول ، أستطيع أن أفهم منه ما أريد؟... ألم يكن للضيعة كاتب؟...

فخرج من الصفوف شيخ نحيل يتحامل على نفسه ، وقال : كان المرحوم يدعونى أحيانا لآقيد له بعض حساب الضيعة ... فأر الماظر يقول فى تهكم:

الحمد لله ... وجدنا أخيرا من نسأله ...

وراح يلاحظ الرجل بالنظر الشزر، ثم أشار إليه قائلا:

تقدمني إلى الإدارة نتصفح الدفاتر ...

وهنا لك فى حجرة بالغة السداجة ، دخل الرجلان ، فتلفت الناظر يبحث عن مجلس له ، فلم يجد إلا دكة متخلعة ، ورفا عليه بعض الأوراق والدفاتر . تعلوها غبرة ، فاستنسكف أن يجلس ، ولبث واقفاً يقلب تلك الدفائر والأوراق ، ويلق عليها خواطف النظرات ، ثم يقذف بها يمنة ويسرة فى تأفف وازدراء ١١ ... وبينا هو كذلك ، إذ هرول إليه شبخ الجامع يحمل حزمة من مفا تبح ضخمة ، فقدمها إليه ، وما إن أبصرها الناظر الشاب حتى صاح مقهقها :

مفاتیح من خشب؟ ... فی أی زمن تعیشون؟ ... وازور بیصره عنها یذرع الحجرة، مهتاج الخطوات، ثم وقف أ مام الرجلین بحدق فیهما برهة، وقال:

سترى الضيعة عجبا . . . لانقلنها من عهد جهالة وظلام ، إلى عهد حضارة ونور ا . . .

وعلا سده على جبينه يعتصره، ثم صاح قائلا : على بشيخ الحفر ١٠.:

فطأطأ الشيخان رأسيهما، وأمعنا في فرك أيديهما... ولمــــا طال بهما الصمت ، صاح الناظر وقد بلغت به

الحيرة والعجب كل مبلغ:

أنجسران على أن تدعيا أن ليس فى الضيعة خفراء؟...حراس؟ فارتفعت عمامة شيخ الجامع، وتجلى محياه المغضن، تكسوه طمأنينة الإيمان، ثم همس بقوله:

الحارس هو الله ا

ففرقع الناظر بسوطه فرقعة ربع لها الشيخان، وبصق بصقة هوجاء، وانفتل من الحجرة كالسهم المارق...

اعتكف الناظر الجديد أياما فى مثواه لا يريمه ، وهو منكب يدبح تقرير المسهبا فى شأن الضيمة ، وما تفتقر إليه منخطة إصلاح انتشالا لها مما هى متردية فيه من قوضى وخراب ا ...

وقد ترادفت فى تقريره كلمات ، لم يربدا من الإلحاح فى بيانها والإشادة بأثرها ، من مثل : و تحديد المسئوليه ، و و تعيين جهات الاختصاص ، و و توزيع السلطات ، و و تعزيز السلطة التنفيذية ، الاختصاص من ذلك إلى أن أول ما بجب القيام به هو إنشاء قوة خفر نظامية ، تكون عو نا للسلطة التنفيذية على الاضطلاع بمهامها الجسام ، والضرب على أيدى من تحدثهم أنفسهم بالوقوف فى طريق الإصلاح والتعمير ...

و بعث الناظر الشاب بتقريره إلى رب الضيعة في العاصمة، ونهض

يستنشى نسيم الراحة والاستجهام ؛ كأنما يعد نفسه لذلك العمل الجبار، الذى رسم خطته فى تقريره العظيم . . .

قضى الناظر أسبوعه الأول منهمكا يفكر ويدبر؛ لتحقيق أول خطوة و خطة الإصطلاح، تلك هي إنشاء قوة الحفر ...

وكان أول ما عنى به اختبار زى للخفراء الجُدُد، يو فر لهم. المهابة المنشودة، ويميزهم عن سأئر خلق الله . . .

وما إن اطمأن إلى الزى ، حتى شرع يعرض فتيان الضيعة الأشدا. ، ويصطفى من ينجحون فى اختيار الله والسيكلوجية ، لمعرفة حدة الذكا. ، وقوة الشخصية ، وما أو تو امن مو اهب فى الضبط والربط وسعة الحيلة ا

وبعد أن بانع من ذلك مأربه ، وتخير جمعا من الفتيان ، تو افرت لهم كل تلك الشرائط ، راح يفكر أيّهم بؤمره عليهم شيخا؟ . . . وجعل معوله في الاختيار على قوة بصيرته ، التي يعتزبها وينزهها عن الزلل . فوقع اختياره على فتى لم يمكن أقدر الجمع و لا أسنهم وإنما هي قوة بصيرة الناظرة الشاب، رأت فيه مالم ير سائر الناس . ووقف الناظر الشاب ، أمام صف الخفراء ، فجذب إليه ذلك وقفى المحظوظ ، وصاح به :

لقد احترتك شيخا للخفر، فأدرك مهمنك حق إدراكها . . .

إن الجندية أساسها الطاعة والنظام، دون جدل أو نقاش ١٠٠٠ وعلى كل أن يلزم حده. وأن يعرف واجبه ٢٠٠١

وفى اليوم التالى، تجلى شيخ الحفر فى و الدوار، يزهو بلبدته التى حملت شارة الرياسة، وفى يده هراوة صلبة فارعة ؛ كأنها رمح القائد المظفر، وهو يتخطر فى معطفه السابغ الأدكن، وثيد الحنطا، وخلفه شرذمة الحفراء، يعلو وجوههم البشر، وهم معجبون بما يمكنسون من زى جديد...

وما إن توسط الخفراءساحة والدوار، حتى أهل عليهم الناظر الشاب وفي يده سوطه يتلاعب به، وبدأ يعرض صفهم، شم وقف متهال الوجه تتألق عيناه، وصاح:

انتاهـاا...

وابتدأ معهم حصة والتدريب ، فتعالت ديدبة الأقدام ، وتراءت السواعد تغثى وتنبسط ، ونحركت الأجسام تعلو وتمبط، وتعقد الغبار في الجوكأنما أثارته حرب ضبروس.

وفى أثـــاء تلك المعمعة كان الباظر الشاب بجأر بصوته فى الفضاء، فتتردد أصداؤه فى الإرجاء، إذ يقول:

إلى اليمين در ١٠٠٠

إلى الأمام سر ا...

خلموة إلى الخلف ا...

أربعات تشكيل ا. .

سريعاقف ا . .

تعظیم سلام ا . . .

وكانت سطوح و الدوار ، وأسواره ، قد عششت على حافاتها زمر من الصّببة تنطلع ، وقد بهرها مارى من منظر عجيب ا . . . لبث الناظر الشاب يمارس الندريب ساعة من نهدار ، ثم استخلف مكانه شيخ الخفراء ، يواصـــل العمل على النحو المرسوم . . . وانصرم النهار ، وشيخ الخفر مجد في تدريب فرقته ، لاتهدأ له حركة ، ولا يخفت له صوت ا . . .

وراح إلى داره فى غيوب الشمس، منشقق الحلق من متابعة الضجيج والصباح، منهوك القوى، تكاد تنفصم ركبتاه من طول الانتباء والدوران ١٠٠٠ ولكنه على الرغم من ذاك، أقبل على الدار مشر ثبا ملتمع العين، فاستقبلته زوجه، والتفحوله بنوه، يتحسسون معطفه، ويتواثبون عليه، تطاعه إلى لبدته، ذات الشارة الحراء... فطفق الرجل يتحدث إلى زوجه فى مهام منصبه، وكيف أن الجدية ساسها الطاعة والنظام ... ومالبث أن بدا فى إشاراته وحركاته ونبرات صوته محاكيا ناظر الضيعه الجديد، وجعل وحملة

يدرس فى أحاديثه تلك الجمل الرنانة والإلفاظ البراقة التي صافحت سموه أول مرة فى هذا اليوم ؛ من مثل وأربعات تشكل خطوة إلى الخلف، تعظيم سلام ... فكانت أسرته تصغى إليه فى نشوة والعيون إليه رانية ا . . . .

و لماحضرت صينية العشاء، وتحلق حو لها الجمع مفتر شين الحصير، أبي رب الدار إلا أن يحضر واله، مقدد اير تفع به عن أديم الأرض السائفد تدريب الحفر جهد الناظر كله ، فكلما فرغ من جانب عرض له جانب جديد . . .

وكان لا يسير في الضيعة ، أو يجوس خلال الجنمول ، إلا مصطحبا شرذمة من أو لئك الحفر اء المدربين ، تتقدمه أو تقفو خطاه ، فأما شبخ الحفر ، فظل يتلقى تعاليم الناظر في شأن مهمته ، من اله في تنذ ذه المدربين علم المدربين المدربين علم علم المدربين المدربين المدربين أدا أت عمله ،

وبنهمك فى تنفيذها بين مر.وسية فى همة ومضاء، غادا أتم عمله، وانخذ سبيله إلى داره. أحسالاً عين ترمقه بنظرات خشية وتهيب، ويرى الصبية لا يكادون يلمحون شبحه حتى يلوذوا بالفرار

مخلين له وجه الطريق ا . . .

ويوما، وهو يدرب فرفته، لم يرض عن أحمد الخفراء، ورماه بالنقصير، وجاوز في تعنيفه الحد، وكان الحفير أسن منه وأصلب عودا، فلم يعتم ذلك الحفير أن أغلظ له في القول، وما

هي إلا أن هجم عليه شيخ الخفر، وهوى على صدغه بلطمة شديدة، وسرعان ما النحم الخصمان، وأستبد بهما العراك....

وا نتهى إلى الناظر الحبر، فقدم على عجل، وفرق بين المتضاربين، ثم لم يلبث أن أصدر أمره بفصل الحفير، فصلا مشمو لا بالنفاذ؛ لأنه خالف أول مادة فى قانون الجندية، وهى الطاعة والنظام، دون جدل أو نقاش ...

وتقدم إلى الصف فانتزع الحفير منه، وجرده من شارة الحفارة، ومن زيها الرسمى، كما يجرد القائد جنديه المتمرد من شاراته، وينتزع منه ما معه من السلاح ا . . .

ومضى الحفير الطريد مهيض الجناح، يتضرم قلب حقداً وضغينة . . . وفى جوف الليل أمام النار المتقدة التف بعض الحقراء يصطلون ويخوضون فى حادثة النهار، فقال أحدهم:

ليس من حق شيخ الخفر أن يصفع واحدا منا ا . . . . فأجابه رفيق له:

ولكنهم يزعمون أن الطاعة أساس الجندية الصحيحة . . . . فصاح ثالث:

مهما يكن أمره، فما بجوز لأحد أن يهين خلقة الله ! . . ققال الأول:

الحق أن شيخ الحفر جاوز الحد، وأنه صال واستطال، مع أنه ليس أخلا لمنصبه، وأنه ليس فينا من يقل عنه اقتدارا وقوة ، فقال الثالث:

حقا خدع الناظر فى شأنه ، و سينتبه إلى خطئه فى اختياره . فقال رابع آخر ، وكان برأيه ضنينا :

لا تنسوا أن مرتب شيخ الخفر ضعف مرتب الخفير ، على حين أنه ليس له من عمل إلا الجعجعة والتأمر .

ولمح الجمع شبحا فى الطريق ، فسكتوا يتبينون شخصيته ، فإذا هو الخفير الطريد، فدعوه إلى الجلوس، فاستجاب...

كر بينهم همس، تخلله فحيح الكيد والدس ا٠٠٠

تقضت أيام، لم يجرؤ فيها أحد على أن بطالع الناظر بشكاة . أو يرفع إليه ظلامه ، ولكن الضيعة عاشت هدده الآيام ، نحت ستار من الأسرار ! . . .

و تو اصل العمل فى تدريب الحفراء، بهمة ونشاط، وأحس شيخ الحفر سطوة سلطانه، فازداد من صلف وعتو"، وتنابعت منه صنوف الإهانات من ركل وصفع وطرد، يسخو بها على مرءوسيه فى تجن و تقو ل وادعاء، واجدا من ناظر الضيعة ظهيرا، يواليه بالرضا والتأييد...

وَسرَت بين سكان الضيعة هيبة شيخ الحفر وجاهه ، فتفرب إليه الناس جماعات ، وخصوه بأنواع الزلني ، وأصبح بيته مقصدا لطلاب الشفاعات في شئون الضيعة ، ما يتصل بإدارتها ، ومر فأ لكثير من الهدايا و الإتحافات من خيرات الربف 1 . . .

ومرة عنف الذخر بشيخ الحفر، فى بعض الأمور، فلم يرقه ذلك، وبدت عليه بوادر التنمر، ونسى - فى غشية الزهـــو والسلطة - أنه بين يدى رئيسه، وتضاءلت فى مخيلته تلك الحكة القائلة بأن الطاعة أساس الجندية 1...

وانتهى الآمر بالناظر وشيخ الحنفر ، إلى جفوة تطاير غبارها ، وتسامع بها الناس .

وما أسرع أن تهاوت الظلامات تصابح الناظر وتماسيه ، مهيبة به أن يضع حدا لذلك الجبار العنيد الذي عاث في الضيعة فسادا . . . وفكر الباظر في أمر شيخ الحفر طويلا ، وأسلمه التفكير إلى رأى حاسم ، هو إحالة ذلك الرجل إلى مجلس تأديب ! . . وانعقد المجلس ، فتولى الناظر رياسته . متنفخا في جلسته ، وعن وانعقد المجلس ، فتولى الناظر رياسته . متنفخا في جلسته ، وعن يساره ذلك يمينه شيخ الجامع ، يرزح تحت ثقل عمامته ، وعن يساره ذلك الشيخ الذي يقوم بأعمال الكتابة في الضيعة ، تكاد تخطئه العيون لضموره وانكماشه . . .

وبدر سريز، و و الجيم، تنقاذف بهما الآلسن في تلك الحجرة المعتمة المتهدمة، التي يكاد سقفها يخر، وقد وقف المتهم يحاصره جمع من الشهود ا . . .

ونصل ضوء النهار، وما برحت المحكمة جادة تحقق وتناقش، وقدد اختنق الجو بالإنفاس، وتحلب العرق من الجباه، وبدأ الناظر محتقن الوجه، مضطرم العينين، ففك أزرار قميصه، وشمر كميه، وهو منخرط في عمله، يهيمن على نظام الجلسة، ويلتي أشتاتا من الأوامر والنواهي، في حمية وحماس ا . . .

وأخيرا رأى رئيس الجلسة أن يختلى نفسه، لبصدر حكمه فى قضية اليوم، فأمر إخلاء المكان.

وبعد هنية أذن للجمع في الحضور، لإعلان الحكم، فأغنصب الحجرة بوافديها، وتجمع الذس حولها، يسدون منافذها، ويرهفون الأسماع!...

وما هي إلا أن اعتلى الناظر مقعده ، ووقف يقرأ ورقة في يده ، وبعد أن أشع نهمه من تكر ار : من حيت إن . . . ، أعلن حكمه القاضي بفصل شبخ الحفر ، و إلزامه دفع غرامة جسيمة . . . فدوت في الحجرة ضجة عارمة ، وتعالمت أصوات تهتف غياة العدالة ، وأخرى تهتف بسقوط الطاغية البغيض ! . . .

واخترق الناظر زحمة الداس، وهو يضرب الأرض بخطا ثقال، ويتلاعب بسوطه فى اهتباج، وقصد إلى منزله من هو النفس، ولكنه ما كاد يبلغ المقعد حتى ارتمى عليه منسرق القوى المسمول وسهرت الضيعة ليلتها تتحدث فى شأن من يخلف شيخ الحفر المعزول، فتحلقت الجماعات على المصاطب، واختلطت الأصوات فى بحادلة وحوار، تحاولكل فئة أن ترشح من تهوى و تعمل على إحباط غيره من المرشحين لهذا المنصب الخطير الذى تعرقت الضيعة مكانته وأثره فى التسلط والإغتنام ...

وتسللت الأشباح زرافات وفرادى إلى بيت الناظر، يطويهم الباب في مساترة وحذر . . .

وظلت حجرة الناظر تبعث شعاع مصباحها حتى جوف الليل، وطيف الناظر يتراءى وراء النافذة في جيئة وذهوب...

وبكر الناس فى رونق الصبح يتجمعون تجاه البيت ، مر تقبين مبيطالناظر ، ليروا ماذا بيَّت من رأى فى اختيار شبخ الحفر الجديد. فما إن لمحوه مقبلا حتى تكا كأت عليه الجموع، تستخبره فى تعريض و تلبح . . . فمضى عنهم مشمخر الانف ، محنفظا بالسر العظيم ا . . . وقصد الحجرة التى كانت أمس محكمة الفصل فى قضية شيخ وقصد الحجرة التى كانت أمس محكمة الفصل فى قضية شيخ الحنم ، وهنالك أعلن على الملإأنه قد تخير الحفير الطريد شيخاً للخفر ؛

فكأنما رمى بذلك إلى أن ينصف مظلوما ، هضم حقه الشبخ المنطول ، حى يطمئن الناس إلى أن العدل أساس الإدارة ، فى عهد ناظر الضبعة الجديد ، ومخرجها من حال إلى حال .

وماكادالناظر يعلى ذلك حتى تبدت علائم الدهشة على الوجوه. فماكان فى حسبان أحد أن يقع الاختبار على ذلك الحنفير الذى طرد من قبل. ولقد رشحت كل جماعة واحدا، فلم يكن ذلك الرجل أحد المرشحين جميعاً...

وظل الهرج والمرج ينتهب الجموع ، حتى فرقع الناظر بسوطه ، فتراجع الناس ، وثاب إليهم الهدو. .

واكتسى الشيخ الجديد معطفه السائع ، وسوى على رأسه لبدته ذات الشارة الحراء، وأخذ بيده الهراوة الفارغة ...وسرعان ماشهدت ساحة والدوّار، ثانية جمع الحفراء، يزاولون التدريب، وتجاوبت الأرجاء بالكلمات الحالدة:

إلى النين در ا...

إلى الأمام سر ١٠٠٠

سريعاً قف ا . . .

تعظيم سلام أ ....

وآب شيخ الخفر الجديد إلى بيته ، يومى. بالتحية يمنةويسرة

لمن وقفوا له . وماكاد ياج الدار، حتى استقبلته حشود من القصداد، يحملون له الهدايا والطرف، ويعاجلونه بعبارات التهنئة والدعاء! . . .

تواردت الآيام تروع شيخ الحفر المفصول بألوان الاضطهادات والإهانات يتقصده بها شيخ الحفر الجديد، يؤازره أصحاب الثارات والاحقاد، عن كارف يطغى عليهم الشيخ الاول، إبّان حَوْله وطوله . . . .

وتبدّ لت حال شيخ الخفر الجديد. فتراءت فى بيته أنعم طارئة، وعرف طريقـــه طلاب الحاجات والشفاعات ، والتف حوله الشيعة والإنصار...

وأصبح منصب شياخة الحفر ذائع الصبت، قوى النفوذ، يجتذب بلالاته النواظر، فهفت إليه القلوب، وتعلقت به الهمم، وتكثرت حوله الأطهاع...

وريعت الضيعة مرات مأحداث السرقات، وتقليع الزروع، وتغريق الحقـــول ... وما إلى ذلك من ضروب الحــــيـــ والايذاء ا...

و توالت على بيت الناظر عرائض الشكاه والاتهام، تمس شيخ الخفر، و ترميه بكل نقيصة شنعا. . فكن الناظر يقضى ساعا ته الطوال

يتصفح تلك العرائض؛ يذيلها بملاحظاته وتقريراته ؛ مجتهدا في الموازنة والنأويل والاستخراج...

واستيقظت الفتنة في قلب الضيعة ، و تبادل الناس الحوف والحسند ، و تسلل النباغض إلى جماعة الحفراء ، فانقسموا على أنفسهم شر انقسام ، وراح يتكيد بعضهم لبعض ، فتفطن شيخ الحفر إلى ذلك كله ، وخشى سوء المغبة ، وتمثل مصير سلفه ، فاتخذ للامر أهبته ، وجعل يتحوطو يتحفظ ، و تذرع بشنى الوسائل، من بعث للعيون ، وإغراء بالغنائم ، وحبك للمكايد ، و تأليب لنفر على نقر ؛ حتى يحتفظ بمنصبه ، ويقبض على بواصى الامور ١ ... وآنس الناظر وميض المار خلل الرماد ، فضاعف عدد الحفراء ، وظهر في المسلم يحمل إلى جنبه غرارة ضخمة ، يكف بها خائنة وظهر في المسلم يحمل إلى جنبه غرارة ضخمة ، يكف بها خائنة العيون الدون ١ . . .

وكان - فى كل فرصة تاوح له - يؤكد أنه لن يألو جهداًفى إقرار الهدو. والنظام ولانجاح لعمل إلافي ظلال الأمز والسلام الده وليسلة هب الناظر من رقاده قبيل السحر مذعوراً ، إذ أنهى إليه بعض الحقراء أن سطواً وقع على بيت شخ الحفر ، وأن البحث جار عن المعتدين ، حول منازل شخ الحفر المفصول ونصرائه ا . . .

وماإن أنم الحفر اءقو له، حتى سمعت ضجة عنيفة و تضارب بالعصى الغلاظ، وقد انطلقت أصوات النساء فى ولو لة و تصاريح انتحاب ... فأسرع الناظر يرتدى ملابسه وهرول إلى مساكن الضيعة ، فألنى الثورة فى عنفو انها ، والمعركة تدورر حاها حامية الوطيس، فأقت ما الزحام فى جرأة وإقدام ، وراح يزار بصوته ينهى ويأمر، فلم يعبأ به أحد وذاب صوته فى حرارة العراك والمطاحنة ، وأراد أن يستنجد بغدارته ، فما كاد يمسكها فى يده ، حتى وجدها قد أغلت منه ، وذهبت أدراج الزحمة والاختلاط ! . . .

وأحس الجماهير تعتصره وتضغطه ، فحاول ثانية أن يصرخ ، فتعثر صوته فى حلقه ، فأراد أرف يفزع إلى أعوانه من الحفراء والحراس ، فلم يجد أحدا فارغاله ، كل منهم بنصيبه فى المشاجرة مشغول . وضاقت به وجوه الحيلة ، فتراجع نجا بنفسه بما لاتحمد عقباه ، فإذا به عن كثب من فئة تتضارب بالهراوات فى عنف وهوج ... وماهى إلا أذ اند بجنى هذه الفئة ، وقد تعاور ته الضربات فى منخنا بالجراح ا . . .

وفى مرتفع النهار، شمل الضبعة خمسود و تخاذل و انهيار. ثمة أناس داخل الاكو اخ و خارجها، طحنتهم المعركة و أدمت أو صالهم، فهم يلمون شعثهم، ويعالجون جر احاتهم. . . . وثمة أمتعة مبعثرة

أمام الدور، وأنقاض ما تهدممن جدران تجوس خلالهاالكلاب، متشممة في خوف وحذر . . .

وفى صبيحة غد شوهد شبخ الجامع يجوب الضيعة ، مستعيذا بالله ، ملتمسا منه اللطف فى قضائه . . . وكان يمز بالدور لماما، يعود طريحاً أو يؤاسى جريحاً ، ويهدى ثائراً أو يشاور ذا رأى من الأشياخ . . . .

وأدى به المطاف إلى إدارة الضيعة، فما إن رآه الشيخ الذي يتولى كتابة الحساب، حتى ألقى إليه مفاتيح المخازن، فإذا هي تلك الحزمة الضخمة من المفاتيح الحشبية، وقال وهو يسلمها له:

أبقها معك يامو لانا الشيخ، ريثها يتم تعيين الناظر الجديد 1. -

## المستعين الله ... (الكابن هاردى).

حين اشتدت وطأة الغارات على العاضمة ، إبان الحرب وأحسسنا سحائب الهم والفزع تتعقد فى سماء حياتنا ، وتوترت الاعصاب أيماتوتر ، فكر فريق منا أن يهجر والقاهرة ، إلى بعض الاماكن النائية يطلب فيها الطمأنينة والامن ، فكنت أحد السباقين إلى الهجرة .

وقضيت في الضيعة بضعة أشهر ، أنتبع أخبار الفسارات في الصحف ، وأتلقط أحاديثها من الأفواه . وكلما علمت أن غارة وو عت سكان القاهرة أو الإسكندرية ، وكان لها آثار وخيمة ؛ محدت الله الذي وفقني إلى المبادرة بسكني الضيعة ، لاباعد بيني وبين منطقة الخطر ، فأكون منه بمنجاة ا ...

ولكنى على الرغم من هذه الطمأنينة السابغة وجدت فى قلبي دبيب السأم بتزايد، وجعلت أشعر بضيق من تلك الوحدة القاسية، وبما يحيط بى من بيئة جديدة على ، فقدت فيها كثيرا من ألوان الرفاهية ، ونأيت فيها عن كثير من مظاهر حياتى الاجتماعية التى ألفتها .

وبينها كنت في رونق الضحى أجلس في شرفة الدار الريفية التي نزلت بها، أغالب الوحدة وأنني عن نفسى الملل بتصفح بحموعة من الإقاصيص، إذ أقبل على الخادم برزمة البريد، فتلقفتها منه في شغف، وانكببت على الصحف ألتهم أنباء الغارات، فإذا الحالة تزداد سوءاً على سوء، فانقبضت نفسى، ونحيت الصحف عنى، رانصرفت إلى الرسائل فجعلت أقلبها بين يدى، فاسترعى انتباهى منها اسالة راعتنى بغرابة خطها، كأن كاتبها تليذ مجتهد، يحاول أن يظهر براعته في حسن الخط. ولبثت أتأمل العنوان هنيهة، ثم التمعت عنى، وهمهمت: أعكن هذا؟

وفضضت الغلاف متعجلا، ثم بسطث الرسالة، وما إن وقع بصرى على الإمضاء حتى ابتسمت ، وبان لى أن ظنى لم يخب ، ورحت أقرأ:

أيهذا الصديق العزيز:

ملامی إليك طيب عطر ، ثم أحمد إليك الله \_ جلت قدرته \_ وأنهی إليك أنی نزيل مصر منذ أشهر ، وقد شهقت إلی رؤيتك نفسی ، فطلبتك في الهاتف مرات : و ماحظيت مرة إلا بهذا الجو اب المتكرر : أنت في معزلك ، أو بالحرى في مهربك . و إذ طال تنظرى لك \_ على غير طائل \_ استخرت الله في أن يطالعك مني كتاب .

وإنى مخبرك بمقامى فى والحسين، وامتداد إقامتى فترة . فإذا فككت عن نفسك إسارها ، ورأيت عدودا إلى و قاهرة المعز ، فزرنى بدارى و مغن آلوشيد ، نتناول أقداحا من الشاى الذكى ، ونتذاكر أحاد بت الماضى الحبيب ا... ولتكن على ثقة بأننا مقبلون على أيام طمأنينة وأمان ، فلا تهو لنك الاخطار ، وأقبل شجاعا غير هائب، والله راعيك ا . . . .

## ( أخوك: د المستعين بالله هار دى ، كابتن بالجيش )

وطافت برأسى شتى الذكريات . . . . والمستعين بالله ، ا . . . . والمستعين بالله ، المحابق المستشرق والمسترهاردى ، ا . . . بل والكابت هاردى ، الذي عرفته متحمساً للشرق والإسلام ، وأكثر منا نحن الشرقيين المسلمين . . .

وتوضحت لى ، على الفور ، صورة ذلك الصديق الكريم :
قامة مبسوطة ، ووجه مستطيل مشرق ، و بشرة وردية ناضرة ،
وعينان زرقاوان ، تروعان بصفائهما الشفاف . وصوت هادى ،
خافت يلقى بكلماته فى تباطؤ و تنسيق ، يصمت بين الكلمة والكلمة
كأنه يتخيرها من معجم فى رأسه ، ولهجة عربية ، تبين فيها فصاحة
اللفظ ، ولكنها لا تخلو من عجمة محبيه . . .

وتواليت الذكريات والصور ... و حى الحسين ، ... جو لا تنا فى أسواقه ، نبتاع الطرف والتحف ، وجلسا تنا فى نواديه نحتسى الشاى الأخضر ... وكان من عادة صديق أن يتسمع فى هذه النوادى إلى الجلاس من مختلف الطوائف ، ويتصيد الإلفاظ الغربية فيقيدها فى دفتره ، الذى بليت أوراقه من طول الطى والنشر ، و تشابكت سطوره من تكرار الزيادة والتعليق ... والنشر ، و تشابكت سطوره من تكرار الزيادة والتعليق ... وداره ، ذلك المبنى الصغير ، الذى أطلق عليه اسم : « الرشيد » : — تهرك منه السدّذاجة والطابع الشرقى الجميل ... وكان الصديق يتخذ هذه الدارمثابة ، كلماقدم ، مصر ، فى العام بعد الأعوام . و أقرب عهدى به كان منذ أربع سنين ، ثم انقطعت عنى أخباره ، حتى خلت أنه ليس إلى عودته من سبيل ...

وقمت أذرع الشرفة جيئة وذهوبا . والرسالة في يميني ، قد هاجت في نفسي عاطفة الذكرى لأيام رقاق ، قضيتها ناءم البال خلى الفؤاد . ورنوت إلى الرساله ، فوقعت عيني على قول الصديق : د إننا مقبلون على أيام طمأنينة وأمان ، . وماكدت أخطو خطو تين إلى مقعدي ، حتى أخذت عيني عنوانات على جبين الصحف ، تلفت النظر ، فها بيان لما أحدثته الغارات من خسارة في الأموال و الارواح ، فقذقت بهذه الصحف مغيظا وهمهمت :

شدما يغلون في رواية الآخيار . . .

وصحت مناديا الحادم، فقلت له على الفور:

احزم حقائبي . . . سنرحل مبكرين إلى , القاهرة ي . . . . فقال لى مأخوذا:

والغارات يا سيدى ؟ . . .

ـــ أنحسب أننا هنا ناجرن من الإخطار؟ . . . الأعــــار بيد الله ! . . .

وفى أصيل غدى كنت أغادردارى فى د القاهرة مآخذاطريقى إلى وحى الحسين، ووقفت عن كتب من دار الصديق أتطلع إليها، فألفيتها كما عهدت، الباب ذو المطرقة النحاسية، وذلك اللوح المكتوب عليه بالخط الكوفى: وتمغنى الرشيد، فأخذت بالمطرقة أدق الباب، كما يفعل الطارق فى العصور الوسطى ا... وانتفحت من أعلى الباب طاقة أطل منها رأس ومسرور، خادم د المكابتن، الخاص فما لحنى حتى انفرجت شفناه عن ابتسامته الانيسة، وحمانى متلطفا، ثم شد حبل الباب، فانفتحت مغاليقه، فدفعت بخطاى داخلا، فإذا الفناء الصغير كما عهدته رطبا مظلما، يظلله عربش كرم عتيق، وجزت بتلك الفسقية الساذجة، وماؤها يقرقر؛ كا نه يحيى القادم تحية الاستقبال.

ودلفنا إلى الدهليز الضيق، تندلى منه بعض قناديل ملونة ترسل أضواء محتشمة هادئة . . . وقبل أن أصل إلى بهو الضيافة ، ظهر شبح صديقى المستشرق ، وقد بسط لى ذراعيه ، فتعانقناعناق الود والمصافاة . وأخذ صديقى بيدى فسايرته إلى البهو ، وهو يخب فى عباءته الحريرية المفهافة ، وقبائه الزاهى ، وذلك الحف الاحم ، يخفق به على الارض خفقات هينة ؛ كائها همس أطياف ... واسترعى انتباهى فى نظر اتى إلى الصديق هز اله وامتقاعه ، ومشيه متوكنا على عصا ، يظلع بعض الظلع . . . ودخلنا البهو ، فجلسناعلى متوكنا على عصا ، يظلع بعض الظلع . . . ودخلنا البهو ، فجلسناعلى الحشايا متقار بين . وصاح صديقى قائلا ، وقد ضرب كنفى بيده : ما قو لك فى أنى عثرت فى ، مجريط ، على مخطوط ديوان ، ابن زريق ، وقد استنقذتها من بين خرائب الحرب الإهليه ؟ . . . فقلت دهشا :

ما أندرها تحفة 1 . . . ألا تمتعنى بالنظر إليها ؟ . . . فزوى ما بين عينيه ، وسرح بفكره ، ثم همهم : تركتها فى دارى وراء البحار . . . ولا أدرى ما حظها من كوارث الغارات هنا لك ؟ . . .

فهززت رأسي أسفا، ثم قلت له.

أما تاح لك أن تنقل بعض النقوش الآثرية الباقية في وإسبانياء

من عهود الحضارة الإسلامية في د الأندلس ، ؟ ٠٠٠

وكنت أعلم أن لصديق باعا واسعا، في الرسم والتصوير . . . . فقال لى ، وهو على حاله منسرح الخاطر :

لدى طرائف ولطائف، استطعت أن أنقابها رسما وتصويرا، وهي الآن رهينة أقدار الغارات في خزانة كتبي هنا لك...

ثم صمت لحظة ، وقال:

حينها جندت لخدمة الجيش، ونقلت إلى ،القاهرة، لم أستطع أن أحمل معى شيئا من كتب أو مذكرات أو صور . . . جئت هذه المرة أحمل الحديد والنار ا . . .

وسمعته يصبح بخادمه « مسرور » :

علينا الشاى ١٠٠٠

## فقلت له:

إنى لأعجب لك ، كيف تتكلم عن الحرب والضرب ، وما أراك إلا كسابق عهدك في ، مغى الرشيد ، ، تتقلب في أحلام الشرق الهانتة ، وها هو ذا ، مسرور ، مازال قائما بخدمتك ! . . . فابتسم ابتسامة سانحة ، وقال :

أنا في إجازة مرضية ، أقضى فترة النقه ، بعد علاجي من جراح أصابتني.

ثم أشار إلى موضع فى سافه ، وواصل حديثه يقـــول : لقد أرادونى على أن أبزل و الجيزة ، أو و حلوان ، ، فقلت دلهم عونى أستجم فى حى والحسين ، أنشق عبير الراحة فى ومغنى الرشيد ، ، وأملاً سمعى كل انبلاج فجر بسماع الآذان ، يهز نفسى هزا ، ويرنح أعطافى طربا ...

ثم ابتسم ابتسامة وضيئه رحيبة وقال

ما أجمل أن يقضى الإنسان عمره فى ذلك الجو الساحر، جو د ألف ليلة ، ١ . . . إنى لاشعر بأنى أعيش خقا !

وعلا بصدره بملا رئتيه بالهواء، فتناولت سبحة ، كانت مناعن كثب ، وطفقت أعبث بحياتها، وأنا أحدق فيها، ثم قلت خافت النبرات :

ولكني أرى أن شيئًا ينقصك . . .

ــ أى شىء ؟ . . .

فتباطأت هنيمة ، ثم قلت وأنا بالسبحة أعبث :

ينقصك مشهر زاد ، ١ . ٠ .

ورفعت عيني إليه، فألفيته يصعد نظره في عرض الحجرة صامتا، وهو يتكلب ابتسامة شاحبة، ثم جمجم:

 وغشبنا الصمت برهمة، ثم استأنف يقول، وقد تزايلت ا بتسامته، في صوت متخافت، كأنه آت من مكان سحبق:

شهر زاد؟ . . . إنها بعيدة . . عيد كل البعد! . . . وأردت أن أتبين ما يعنيه ، وما يحاول أن يخيفه ، فابتدرنا ومسرور ، قادما بصينية الشاى ، يتخطر بجسمه المتكتل الضخم ، وعمامته الطويلة ، التي تكاد تلامس السقف . فوضع الشاى بين أيدينا ، وانصرف يزلزل الحجرة بخطواته الثقال . . :

وصب صديق و المستشرق، الشاى فى الأقداح، وأخذنانحسى على مهل، و نحن فى صمت كأننا فى شغل بالشراب ١٠٠٠

وجعلت أنقل بصرى فى الحجرة أتفحص ماحوت، فوقعت عينى على صورة ، لم أكر قد لاحظت وجودها ، صورة وجه نسوى . . . ليس بالوجه المكتمل ، وإنما هو عيناه دعجلوان ، ينبسط تحتهما خمار أسود، رقيق السبج يكاد يشف عن ملامح وسمات قنهضت إلى الرسم أتوسمه مليا ، وقد خلبتنى هاتان العينان بجورهما الساحر ، وأهدا بهما الوطاف . . . ورجعت الى مجلسى فاحتسبت جرعة من قدح الشاى ، وأما أفول:

۔ أمن وحى الحيال هي، أم من عالم الواقع ؟ . . . فصمت متشاغلا يصب الشاى ، ثم قال مهمها :

من وحى الخيال . . .

ــ ألم تستلهم السمات من تموذج حي لا . . .

ــ قلت لك: من وحى الخيال ا . . .

وشرد بذهنه كأنه يتحرز من متابعة الحديث، فأقبلت على قدحى أشرب منه، وقد خيم علينا الصمت بعض الوقت، فقلت أصل ما انقطع من المكلام:

ظننت أن و شهر ذاد، تعوزك فى و مغنى الرشيد، ، فإذا هى تحتل منه أعز مكان ! . . .

فأطلق ضحكة غامضة ، وقال وهو يتلاعب بملعقة فى يده: لاوقتعندى لشهر زادك ياصديق المهذار ا . . .

كيف تنفق يومك ؟ . . .

فجمع إليه ما انتشر من قبائه ثم نزع قلنسوته، وأخذ يسوى شعره الإملس، ويقول:

إنى أستجم، لا أبرح الدار الا الندرة.

- ألاتمل هذا النمط من الحياة ؟ . . .

ـ اذا شعرت بحاجة الىالتسلية ، فعندى , مسرور ، يفكهنى

بنو ادره اللطاف ... وقد أخرج لبـلا فى ضوء القمر ، أطوف بالمساجد، ثم أعود إلى الدار، مقـلا على المطالعة ..

ــ وماذا تقرأ ؟

ــ أراجع نصوص شدر والعباس بن الأحف ، . . . إنه زادى كله في هذه الآيام . . . .

ــ ما لك ولهذا الشاعر ؟ ... إنه ينفح وجدا وصبابة ! ... فسر ح صديق بصره لحظه أمامه ، وقال :

إنى لاقرؤه لسهولته وعذوبه شاعريته ، لا لوجده وصبابته ... خمالي بالحب شأن ا ...

\_ ومعجمك الاحمر .كم حاله ؟ ...

فسنحت على تغره ابتسامة . وهمهم :

تقصد الشيخ وجاد 'لرب ، أستاذي ١٠٠٠ إنه بخير ٠٠٠

\_ عجيب آن أسألك \_ انت ضيف مصر عن رجل ، تجمع بينني وبينه مدينة واحدة ... أنصدق أبى لم أره منذ زرته معك آخر مرة ، كنت أنت فها بمصر ؟ ... أعلى حاله هو لم بجد في شأنه جديد ؟ ...

فأخذ صديقي يعيد القلنسوة إلى رأسه ، ويحكم وضعها على فوديه، متمهلا في عمله، مطيلا لوقته ، ثم قال، منحرف البصر عني:

إنه كما تعهد، لم يحدث له شيء ذوبال، إلا ماكان من أمر تافه ا . . ماذا ؟ . . .

- ـزواجه ا ...
- عجباً . . أيتزوج و هو شيخ فان ، نصف بصير ، نصف سميع ، نصف حي ؟ . . .
  - \_ هذا ما وقع ...
  - ـ من تـكون تلك التي رماها به القدر ؟ . . .
    - ـ د نور العين ، . . . رسيته . . .
  - ــ الطملة الغريرة ، الى كما نضيق ذرعا بمعابنتها ؟ . . .
  - \_ أحسبها تظل طفلة أ د الدهر؟ ... لقد غدت فتاة يافعة ...
    - إنها تستقبل عامها السابع عشر ا . . .
    - ـ ألم يذرف الشيخ على السبعين ؟ . . .
  - ۔ لا بآس . . . لقد كملها طفلة ، وألف أن تتعهده بالخدمة ، ولم يكن يقيم فى البيت سو اهما ؛ فلما قاربت طور الشباب لم يجد الشبخ بدا من أن ينى بها ، فهو كما تعلم حريص على أن يصحح دينه ، ويبرى ، عرضه . . . .

واسترخى صديقى فى مجلسه ، وأشعل غلبونه، وراح ينفث الدخان وئيدا مسبل الجفنين ١٠..

وعادت الذكريات تطوف برأسى، ولاحت لى مشاهد من زيارتى قديماً لبيت الشيخ، في صحبة الصديق المستشرق؛ إذكان يقرأ عليه بعض النصوص ... نيراً عليه بعض الدكتب، ويدرس معه بعض النصوص ... كنا ندلف إلى حجرة الشيخ الغبراء المعتمة، فنجده غريقاً بين كتبه، تشرف عليها عمامته الجراء الصخمة، رمزه العتيد، الذي لا يتزايل عنه، مهما جد من أحداث، ومها تعاقب من أجواء ... ولا نكاد نطمئن في مجلسنا إليه، حتى يصفق بيدن أجواء ... ولا نكاد نطمئن في مجلسنا إليه، حتى يصفق بيدن أجواء ... ولا نكاد نطمئن في مجلسنا إليه، حتى يصفق بيدن أجواء ... ولا نكاد نطمئن في مجلسنا إليه، حتى يصفق بيدن أجواء ... ولا نكاد نطمئن في مجلسنا إليه، حتى يصفق بيدن

القهوة يا منور، ١٠٠٠

وما هي إلا أن تحضر و نور العين ، حاملة صينية ، عليها إبريق تحف به إقداح بلدية ، وموقد يتوهج فيه الجر ، و تتعلى منه سمائب البخور ، ثم تتربع عن كتب من الشيخ ، و تبدأ في صب القهوة ، و تقديم الأقداح مرة بعدمرة ا... وهي صبية سمراء ، فوارة العيتين مراحا وحيوية ، كثيرا ما كانت تختلس إلينا النظر ونحن عا كفون على الدرس ، بين قارى ، ومستمع ، فإذا آنست من أحدنا غرة رمته بحبات اللب أوالفول ، وهي تخفي بين طبات خمارها الاسود ما يغلبها من الصحك ، و تتشاغل بإذكاء الجرأو مل الاقداح ! ... وبينا أنا في فيض من هذه الذكريات ، إذ تقابلت نظراتي وبينا أنا في فيض من هذه الذكريات ، إذ تقابلت نظراتي

ونظرات صديق المستشرق، وهو يتابع تدخينه، فسمعته يقول همساكن يحلم:

ما كان أكثر معاكستها لنا 1 ...

وأمسكت عن الكلام فترة أحدق فيه ، وقد راعنى أنناكنا أثناء صمتنا فى رحلة على جناح الذكريات نسبح فى آفاق ماض حبيب . ثم قلت :

والآن كيف هي ؟ . . .

ــ تكاد تكون فتاة أخرى غير التي نعرف ؟

وشغل صديق بوضع الطباق فى غليونه وإشعاله . وفى هذه اللحظة قدم ومسرور ، يرفع من بين أيدينا صينية شاى ، وهو يقول لسيده :

أذكرك بالموعد 1 . . . لقد أزف ١ . . .

فقلت لصديق على الفور:

أعلى موعد أنت ؟ . . .

– لاعليك ... إن هي إلاز بارة غير محتومة لصديقنا والمعجم الأحمر ، لبعض مطالعات يمكن إرجاؤها ...

قبهضت قائلاله:

بل تذهب لطبَّتك ، فإذا أذنت رافقتك على مألوف

العادة ... إنها فرصة أغتنمها لتحية الشيخ ، فإنى لم ألقه منذ ز من مديد . . .

فقال وقد لم شعثه ناهضا:

يسعدني أن تبكون معي ا . . .

وتهيأنا لمبارحة القاعة ، وفيا نحن منصر فان لا حظت أن صديق يسترق النظر إلى الصورة المعلقة ... ومضينا إلى الباب يخب صديقى في قبائه ، ويكو ر على قلنسو ته عمامة بيضاء أنيقة ... وخرجنا نجتاز الدروب الملتوية نخوض فيها الظلام الذى كان طابع الحياة الليلية في ذلك العهد ـــ ونحن صامتان نستبين الطريق في محاذرة واحتراس ... وبعد لاى بلغنا مأوى الشيخ ، فأخذ صديقى يقرع الباب هنية ، فانفرج مصراعه ، كأنما تحركه يد ساحر ، و دلفنا إلى دهليز ، تطارد ظلامه فلول من الصوء ، يعثها قنديل منكمش خزيان ، وفيا نحن نعاني وحشة المكان ، إذ فاجأ تنا سعلة هزيلة متصلة الحلقات ، صاحبت خطانا تؤنسنا حتى باب الحجرة ، وقد الفتح منه جانب يتسلل خلفه ضوء شحيح ، وضفق صديقى المستشرق تصفيقة بانبرات يقول :

أهلا وسهلا . . .

فدخلناالقاعة ، فإذا هي هي ، في غبرتها ، وضيقها ، وحلوكها ... كومات من الكنب، تتراءى وسطها عمامة ضخه أحمر اء تبتلع وجها معروقا ضئيلا ، أكثره لحية شعثاه . . . ودنوت من الشبخ أذكره بنفسي ، فتناول يدي ، وأبقاها بين يديه ، وهو يحملق في بعين كلبلة محمرة تجردت من الاهداب ؛ وقال في صوت لم يصف بعد من بقايا تلك السعلة الكرمة :

> أهلا بصديقنا الهارب... أكذلك تنسانا دهرا؟ فقلت وأنا أشد على يده:

حقا غبت عنك طويلا، ولكن عذرى فى ذلك ما أحاط بى من مشاغل ومهام . . .

— ألم تستكمل بعد دراستك لشاعر المعرة . أبى العلاء ، ؟...

— ماذا يستطيع أن يفعل ذلك الفيلسوف الحسكيم ، فى وقت روعت فيه النفوس واضطربت الحياة ؟ . . .

فهمهم صديقى المستشرق ، وقد اقتعد حشيته القديمة فى مكانه المألوف :

إن و أباالعلام، ينتظر زوال الحرب، ليخرج من مخبئه وينفض التراب عن لحيته ا . . .

فقال الشيخ متضاحكا:

أخشى أن يستبد النوم به و أبي العملاء، في محمابسه ، فلا نستطبع إيقاظه بعد . . . طالما رغبت إلى صديقنا ، أن يذكى همته لإنجاز تلك الدراسة ، ولكنه يتهادى فى تمكاسله ...

فقلت وقد اقتمدت حشيتي المعهودة ، بجواركومة الكتب: سأستمع لنصحك . . . ادع الله لى أن أوفق . . .

وصفق الشيخ تصفيقته المتراخية ، وصاح ما وسعه جهده مصوت خشيت آلا يبلغ عتبة الباب :

القهوة يا د نور ، . . .

وجذب من جانب حشيته كتابا أبلاه دالطي والنشر،، ثم قال الصديق المستشرق:

لنبدأ من حيث وقفنا أمس . . .

وانطلق بتحدث عن شاعرية والعباس بن الأحنف وغزله مستشهدا بمقطعات رقاق يحفظها له . فكنا نسمع مأخوذين بطلاوة حديثه ودقة بحثه . وبينا نحن فى نشوة السماع ، إذا حسست حفيف توب ، فأرسلت نطرة خفية نحو مصدر الحقيف ، فطالعتنى على الفور عينان دعجاوان ، تحتهما لشام أسود هفهاف ، فشعرت بهزة تنظمنى ، وألفيتى أختلس النظر إلى المستشرق، فوجدته مطأطى والرأس ، يعيث بأطراف عباءته . . . .

وقصدت ونور العين، مجلسها ؛ عن كثب من الشبخ ؛ كما كانت تفعل ، ووضعت الصينية بإبريقها وأقداحهاوجمرتها يتطاير منها عبق البخور، ثم شرعت تصب القهوة وتوزعها علينا: قدحا بعد قدم ؛ والشيخ ماض في حديث « العباس بن الأحنف ، ينشد من رقائق غزاياته، وهو يتابع أنفاسه في جهد، يستدرالإشفاق. وعلى الرغم من روعة حديث الشبخ لم أكن أو الى الإنصات له؛ إذكنت فى الفينة بعد الفينة ، أرسل النظر إلى هاتين العينين الدعجاوين اللتين يخفق دونهما الخار الهفهاف، فيخيل إلى أنهما عينان معلقتان في الفضاء، لايتصل بهما وجه ولا جسد ... نبعان عميقان يزخران بالأسرار الغامضة ، ويفيضان بالأحلام العذاب ... ولم أكن أغفل عن مسارقة النظر إلى صديق المستشرق، فما رآيته إلا متجمعًا مسترخيًا في جلسته ، يعتمد ذقنه بيده في إطراق، وكأنه فى غيبولة روحية ، يهيم فى آفاق مترامية ...

وترادفت اللحظات ، ونحن فى هذه الدنيا الغريبة : صديق مسترسل فى حلمه السحرى ، يكاد لايفيق ، وأنا فى جلستى أدير النظر حولى فى هوادة واسترخاء ، وهاتان العينان المعلقتان فى الفضاء ، كأنها نجهان بحاولان بلالا ثهما أن يفضيا إلينا فى جنح الليل بكنه الحياة ، وهذا الصوت الذى ودده الشبخ يبدو كأنه

همهمة أشباح تنبعث إلينا من مكان سحيق. وبغتة أفقت من غفوتى على ضربة،أو قعماالشيخ على كتاب أمامه وهو يقول:

أليس مما يدعو إلى إكبار هذا الشاعر الفذ، أنه عاش حياته للحب، ووقف شاعريته على الحب، ومات وفيا صفيا للحب؟ ما أروع قوله:

وكستنى من الهموم ثيابا فتحت لى إلى المنية بابا فا ذقت كالصدود عذابا

سلبتنی من السرور ثیابا کلما أغلقت من الوصل بابا عذبینی بشی. سوی الصد فقلت .

لم يكن و العباس ، إلا قلبا يخفق صبابة ، وروحا تشف نقاه . فسمعت صديق المستشرق يهمهم ، وهو على حاله مطرق : ما أعظم فداء هذا الشاعر الفذ في سبيل حبه وقلبه ا . . . واستا نف الشيخ رور من شعر و العباس ، في نغمة متساوقة ، وأحسست الثوب يتحرك ، وإذا بالعينين المعلقنين في الفضاء تأخذان طريقهما إلى الباب ، وإذا المستشرق يعلو بهامته يشيع الشبح الغارب بنظرات خاطفة . . .

وغابت. نور العين، عناكما قدمت، لم نحس لها من حركة،

ولم نسمع من صوت ؛ كا تما هي طيف هيط علينا حينا ثم تزايل عائدا إلى عالمه المستور ا . . .

ولم يطل مكر ثنا بعد، فنهض صديقى يستأذن شبخه، ويضرب له موعد اجتماعهما القادم؛ وتركنا الدار لندخل تلك المتاهة ، من الدروب الملتوية، والحارات المستغلقة السابحة في عباب الظلمات. وكنا نلتمس الطريق ،كأننا نسير مدفوعين بهدى الفطرة ، ونحن صامتان ، كلانا محلق في أخيلته ، مشغول بعالمه... وتمادينا في الصمت ، وكان الهواء حبيسا كثيفا ، زاد من وطأة الوحشة ،فأحسس الحاجة إلى الاستنساس بحديث الرفيق في الطربق، وكانه شعر بمثل ما شعرت به، فأخدذ يضغط يدى ويلاطفها ؛ كأنه يستعبض بذلك عن الكلام . . . و تبين لنا أننا خرجنا من المتاهة إلى شبه ساحة ، لم يتوضح من معالمها إلا مآذن تشرئب بقاماتها الممشوقة إلى العلاء ؛ كأنها تحاول أن تتخلص من عالم الظلام والصمت واحتباس الهواء ١ . . . ووقف صديقي يحدق في تلك المآذن السامقة ، وقد شغفت قلبه، وإذا صوت حلو النغم بشق ذلك السكون منشدا:

كيف أسلو ومقلتي كلما لا ح بريق تلفتت للقماكا كل من في حماك يهواك لمكن أنا وحدى بكل من في حماكا

وجعل الصوت يرجع فى نشيده، ونحن إليه بقلبينانهفو، مستمتعين بعذوبة الإنشاد، ثم تزايل الصوت وثيدا يطويه السكون والظلام...

وخيل إلى أن المآذر كأن هاماتها تتضامل وتقصر ، وألفيت نفسى وصديق نتحرك عائدين إلى المتاهة ، نضرب فى الحارات والدروب . . . وعاد الصمت يلقى علينا أثقاله ، وأنفاس الهوا ، تزداد احتباسا وكثافة ، والظلمات يتراكم بعضها فوق بعض طبقات ، ويدصديق تلتمس يدى وتضغطها بين حين وحين . ووصلنا إلى د مَغنى الرشيد ، فاجتزنا الباب ، ودخلنا البهو المعهود ، وجلس كل منا إلى حشيتة نواجه معاصورة العينين ، ينبسط تحهما الخار الاسود الهفهاف . ولبثنا فترة موصولة أعيننا بهاتين العينين ، وهمست قائلا :

فى هاتين العينين تجمعت معان من الطراوة والاستكانة والفتور !...

فقال لى صديق المستشرق، فى صوت هادى. النبرات : إنهما عينان لكطيف بعيد ... طيف بعيد غاية البعد ... ليس إلى الوصول إليه من سبيل ا ...

وهنا أسبل جفنيه، وكأنى به قد أسلم نفسه لسلطان الـكرى . . .

وكنت أزور الصديق المستشرق، في الفينة بعد الفينة ماواتني الفرص، وكان يؤسفي أني لست بمستطيع أن أجيبه إلى مايطلب من تواصل الزيارات ؛ إذكان يحس أنه في حاجة إلى من يأتنس بوجهوده في دنياه التي اختارها لنفسه، دنيا الحيرة والوحدة، وإلى من يفضي إليه بما يضيق به صدره من سردفين . . . ولكنه على الرغم من ذلك كله لم يكن لينفس عن نفسه بكلمة، ولا يفتح صدره عن مكنون ، بل كان حيران في صمته المضطرب ، لا يزيد إذا اشتدت به الحال ، على أن يضغط يدى و يلاطفها في حنو ورفق . . .

لم يجد في برنامج حياتنا جديد . جلساتنا الهادئة في ومغنى الرشيد ، ترعانا هاتان العينان ينبسط تحتهما الحمار الاسود الهفهاف وزوراتنا لذلك والمعجم الاحمر ، نستمع إلى ثرثرته الفياضة في شعر والعباس بن الاحنف ، حيث تقبل علينا ونور العين ، محفيف ثوبها ، حاملة صينية القهوة عليها الإبريق والاقداح والمجمرة الطيبة الشذا . . .

ومرة خرجت وصديق فى نزهتنا الليلية ، فقصدنا الساحة ذات المآذن السامقة ، نرعى السهاء وقد تناثرت فيها النجوم المتألقة . وبيها نحن واقفان فى صمتنا وعيوننا موصولة بالأفق

البغيد، إذا نجم يهوى محترقا، وقد سطع بريقه سطوعا يخطف البصر، ثم ما لبث أن ابتلعته غياهب الظلمات . . . فقال صديقى وهو فى وقفته متطلع النظرات:

ماكان أشد توهج ذلك النجم وهو يلقى بنفسه فى أحضان الليل البهيم ا . . . إنى لاحس بذلك الليل وقد بسط للنجم ذراعيه ليضمه إلى صدره ضمة الام الرءوم ا . . . إن علماء الفلك ومن إليهم سيقولون فى مثل هـ ذا النجم إن انفجارا حدث فيه ، أو أن اختلالا وقع فى نظام الجاذبية ، فكان أن تهاوى النجم محترقا وأدركه الفناء . . . ولكن لم حـدث الانفجار ؟ . . . لم وقع الاختلال ؟ . . . لايدرى أحد . . وما كان النجم ليدرى ذلك المصير . . إنه أحس دفعة واحدة بتزلزل فى كيانه ، أعقبه اشتعال ففناء . . . ليس فى الوجود شى و بقادر على أن يحمى ذلك النجم عا أصابه . . . ثمة يد خفية ندر الكائنات ، لا تسمو إلى إدراكها العقول والإفهام ا . . . السنامسيرين فى هذاالكون لا يخيرين ؟ . . . علينا أن نذعن لما يمليه القدر بلا مكابرة و لا عناد ا . . .

ثم أخد بيدى، فسرنا الهو بنى و تابع صديقى قوله: أليست أعمر مرحلة فى حياة هذا النجم وأعظمها هى الك اللحظات التى احترق فها، فوهب كل ما اختزن فى قلبه من حرارة وضياء ؟ . . . إن ملابين السنين التي قضاها من حياته في مسبح الفلك لتعد تافهة زريَّة إذا قيست بهذه اللحظات التي عاشها، وهو يهوى محترقا في الفضاء ا . . . ما أجلها متحة وما أروعها حياة ا . . . شبيه بهذا النجم إنسان يظل عمره جامد الحس بارده عابي الوجدان را كده ، وما هو إلا أن تنبعث في أعماقه شرارة للانفجار ، فيلتهب باهر الضوء ، خاطف البريق ا . . . لحظات يقضها تحفل بمتعة الدنيا الحالصة ، ويكمن فيها سر الحياة الحقة ، لا يعدلها شيء في الوجود ا . . . .

ثم غشيه الصمت، فلم تنفرج شفتاه عن حرف ؛ كا أنه يخشى أن يتسلل من ببنهما سركمين.

وتعاقبت الآيام . . . ولاحظت على صديق أنه لايزور الشيخ إلا لماما ، وأن شحوبه يتزايد، وانطواءه على نفسه يتواصل ، وأن ذلك البركان الذي يحنى عليه ضلوعه يحتدم مضطر ما فلايجد له من متنفس . . . وكان صديقي إذا اشتدت به كربته ، خرج إلى تطواف بعيد الشقه ، تمكل منه الاقدام ، حتى لقد نتغلغل في رحاب الصحرا. ، ونكاد نتيه في شعابها الموحشة. وقد يتفق لنا أن بجوز بدار « المعجم الاحمر ، فأرى الصديق يخفف من خطاه ، ويسير كانه يطوف بأرجاء معبد أو مزار . وقد يرفع عينه قليلا

إلى حيث نوافذ المنزل ينضح منها ضوء هزيل. ثم بحث خطاه إلى مغناه، وقد بلغ به الجمدكل مبلغ، فيلقى بجسده المتخاذل على الفراش ا . . . .

ولما هالى اشتداد الآمر به اقترحت عليه أن يستبدل بدار همسكنا فى حى آخر ، ينقله إلى بيئة جديدة ؛ وأسلوب من العيش جديد. فقال لى :

أثريد أن تسلبني ما أنعم به عما بقى لى من أيام إجازتى فى هذا الفردوس؟

فصحت به:

أهذا تسميه فردوسا ؟ . . . إنه الجحيم المستعرة . . . إنك تذوب وتحترق على عجل ا . . .

فابتسم لی ، وهو یشد علی یدی ، ثم قال :

لـكل منا تفسيره لمعنى الجنة والنار ا...

وأطرق برأسه وقتا؛ ثم قال:

إنى أذوب حقا وأحترق... ولكن الإنسان في بوتقة الانصهار تبرأ نفسه من النفايات ، ولايبقى منها إلا الجوهر الخالص...

وقصدت دار صديقي يوما ؛ إذكنت معه على موعد لقام

لزيارة شيخه والمعجم الأحمر»، فقال لى:

أنا اليوم مجهود، فلنبق معى فى الدار لانبرحها...

واتخذ كلانا مقعده على الحشايا . ونحن نتناول الشاى وندخن، وكان أول ما استرعى نظرى أنى وجدت مكان الصورة خاليامنها، فالتفت إلى الصديق على الفور أفول:

أن د شهر زادك، ؟

فابتسم ابتسامة أسى كظيم وغمغم:

لقد توارت ١. . . استردها عالمالارواح . . . ألم أقل لك من

قبل: إنها طيف من الأطياف ؟ . . .

فلت عليه قائلا:

زدنى إيضاحا . . . ما هذه الأحاجي ؟ . . .

فرنا إلى بعينه الصافية الزرقة، وظل وقتا لا يتكلم، ثم قال

وقد أزور ببصره عني:

هل لك في أن تقرأ فصلا من . رسائل إخوان الصفاء؟ . . . لقد: انتهت إلى مخطوطة نادرة لبعض هذه الرسائل . . .

فصعدت فيه بصرى فترة ، وقلت :

وأين د ابن الأحنف، ؟ . . .

فرمى بنظره في عرض الحجرة ، وقال:

طويته . . . فرغت منه . . .

ــ وهل يُطوى حديث الحب والغزل؟ ...

فأجابني وهو على حاله مشرد النظرات :

متى كان فى مقدورك أن تطوى حديث الحب والغزل فافعل .

تحسن صنعا ا . . .

وألفيته يستخرج مخطوطة الرسائل، وأقبل يقرأ جَهُورِي الصوت ، باذلا أكبر الجهد فى التفهم والتمعن والاستخلاص، وألفيتني أشاركه الدرس وأساجله الرأى. ومكننا فيها نحن فيه كبير وقت ، وكان وجه صديق يزداد احتقانا وعيناه يتوضع فيها الجهد والكلال. وإذا رأسه يترنح رويدا، ثم يسترخى على الحائط خلفه مطبق الجفنين ا...

و تو الت أيام ، وأنا أجد صديق تنتقل به الحال من سي، إلى أسوأ ، فقد لبثر هين الدار لا يبارحها في عشية أو غداة ، وعكف على درسائل إخو ان الصفاء بتعمق فيها أدق تعمق ، ويعنت نفسه فيها أبلغ إعنات ، وكأنه ير يد ذلك لنفسه عن قصد . . .

ولاحظت أنه كلما طاف بذهني شأن الصورة ذات العينين الدعجاوين، والحمنار الهفهاف، وحاولت أن أطارح صديق الحديث فيها؛ أراه ـــ وكأنه فطن إلى ما يدور بخلدي ــ يأخذ على السبيل

ويشغلى بأحاديث مختلفات تطوح بنا بعيدا عن ذلك الحديث و ويشغلى بأحاديث فترات صمته وإطرافه ، و تبين فى جسمه الضى والنحول، حتى لقد رأيت أصابعه تلازمها الرعشة حين تمتد لإخذ كتاب أو تناول قدح . فأدركني رحمة لصديقى ؛ وإشفاق عليه ، عاحل به ، فأمسكت بيديه ، وقلت له فى عزم و تأكيد :

فلم يعقب على كلامى بشيء، ولم يزددعلى أنربت يدى ملاطفا وهو يبعث إلى بابتسامة مستغلقة زادتني حيرة إلى حيرة . . .

وفى اليوم الموعود وفدت على « مَنفَنَى الرشيد » وقد انتويت أن أنفذ عزمى على نقلى الصديق إلى مسكن آخر ، وماكدت أقارب الدهليز حتى أقبل على «مسرور» يزحم الممر بجسمه المتكنل وعمامته الطويلة التي تناطح السقف ، وقال لى مبادرا :

لك عندى رسالة من سيدى . . .

وأخرج الرسالة من نطاقه،ودفع بها إلى ، ففضضها على الآثر، وقرأت:

و صديق الكريم:

كان من مقترحك على أن أستبدك بمثابتي مثابة أخرى ، فلم ينفتح لى من الرأى إلا أن أختار حومةالقتال ، فربما أقدرنى الله على أن أقوم هنا الكبعمل ذى جدوى . سأذكر الككرم صحبتك ، وأشكر الك صفو مودتك . هل يسمح الدهر بأن نلتق يوما ؟ محبك المخلص : المستعين بالله ،

وبارحت الدار، والرسالة في بدى، وأنافي موجة من الزهول والأسى، دون أن أبادل مسرورا، أى لفظ ...

ومضى شهر لم أعلم فيه من نبإ صديق شيئاً ، كثر أو قل ... وينها أنا يوما فى مكتبى ، منصرف إلى بعض عملى ، إذدق والتليفون ، ، فإذا المتكلم على مابدا لى جندى أجنبى ، يبلغى رسالة مقتضبة ، يدعونى فيها إلى زبارة مستشنى عسكرى بالجيزة . . . ومهضت أضع السهاعة حتى خفق قلبى خفقة وله وجزع . ونهضت من فورى عجلا إلى ذلك المستشنى . فلما بلغته ، واتخذت إجراءات الإذن بالدخرل ، ذهب بى الحارس إلى حجرة الانتظار ، وكانت صغيرة ببضاء الآثاث ، بيضاء الطلاء ، تطل نوافدها على مروج وحقوق . وكنت قلقا لا يستقر بى المقام ، أذرع الجبرة تارة ، وأقف أمام النافذة تارة أخرى . . . وبعد وقت دخل على مرضطلق وأقف أمام النافذة تارة أخرى . . . وبعد وقت دخل على مرضطلق

المحيا، أبيض الحلة، يلتمع نظافة وأناقة، وقال:

صديقك ينتظرك . . . أرجو ألا تطيل زيارتك . . . لقد أجريت له حديثا عملية جراحية ذات خطر . . .

وخطونا إلى حجرة المريض فإذا مى حجرة مسدلة الاستار، يشيع فيها الدف، وفى ركن منها سرير ، تبينت بين أغطيته ومفارشه وجها بالغ الشحوب، شديد الامتقاع ، وجها لم يكن بالغريب على . . . وتقدمت مضطرب الخطو ، فقابلتني العينان الزرقاوان ، وقد بدتا صفاء ، حتى ليكاد الناظر يستشف خلفهما طيف تلك الروح الوادعة الحنون . . . و تخايلت على ثغر الصديق لبتسامة رقيقه ، واضطربت شفتاه بصوت مهزول راعش :

لقد سمح الدهر بأن تلتتي . . .

ولا أدرى على وجه التحقيق بأى كلام أجبت ، ولكنى أذكر أنه استل يده من بين الملاحف ، وأخذبيدى يشد عليها، فشعرت بكفه مقرورة غير متمالكة.

و وقفت صامتا أحاول أن أكسب وجهى مظاهر الرضا والاطمئنان، حتى أخنى عن صديق ماراعنى من حاله . . .

وبعد قلیل ترك بدی ، وراح بتحسس بأنامله طیات و سادته، فإذا به قد أخرح صورة صغیرة بحتویها إطار أنیق ، شمر اح بتوسمها لحظات ... ورأيته يسبل جفنيه ، وتتراخى يده ، فانحدرت الصورة منها حتى استقرت على موضع قلبه ... فاختلست النظر إليها ، فإذاهى عينان دعجاوان ، ينبسط تحتهما خمار أسود هفهاف ... وخيس إلى أن هاتين العينين الحالمتين ، وهما ترنوان إلى ، كانتا نديتين ، تتحير فهما قطرات من دموع ا ...

## تامين على الجياذ

قهوة صغيرة ، أو قل حانة حقيرة ، ينحشر فيها جمع من الصعاليك والفارغين ، يقضون فيها الوقت ، أو بتعبير أليق بهذأ المقام : يقتلون الوقت ، بثرثرتهم الحادة العنيفة ، ومجادلاتهم التي يسودها العناد والمكابرة مفضية بهم إلى المهاترة والمشاجرة والعراك ، على حين يتجرعون نفايات الحنور ١٠٠٠

من بين أوشاب هذه الحانة المدمنين، شاب يدعى «شافعي» أو « الأستاذ شافعي » كما يصر هو نفسه على أن يدعو نفسه المدعو المد

ولم لا يكون أستاذا ، وهو الذى لم يكد يخفق فى حياته الدراسة ، و تلفظه معاهدالتعليم ، حى انزج كاتبا ، أرشبه كاتب فى بعض دور المحامين ، فشهدالمر افعات الحطيرة تتجاوب أصداؤها فى جنبات المحاكم . . . ومرت أمام عينيه أضاميم القضايا ، فعلقت بأنظارة أمهات الإصطلاحات القضائية ، وتناهت إلى سمعه أحاديث كتاب المحاماة ، تتناول إجراءات المحاكم وما إلها من أماليب الحجز والإعذار والكيد للخصوم . . .

وهو على بذاذة هيئته يحاول أن يبدو أنيق المظهر ؛ فرباط رقبته المهلمل الذى قرحته الأدرات بعقد عقدة صخمه كأنها سلحفاة آخذة بتلابيبه ، وشعر رأسه العامر بالمقاذر يرجله و بلطخه بالرخيص من الدهان ، وقد طل من جيب سترته الأعلى قلم حبر ، أو بالأحرى أنقاض تاعسة من قلم تمين ، لو أو تيت معجزة النطق لصاحت : ارحموا عزيز قوم ذل ا . . .

فإن هذا القام أقرب إلى الرمن منه إلى الواتع ... ما أعياه عن أن يخرى أن يخط حر فا بله كلمة ... ولم يكن الفتى لير يده على أن يجرى يشيء على القرطاس، وإنما كان يتخذه شعارا أو شارة تعلن أنه من حملة الإقلام ا...

كان الشاب يختلف إلى ذلك الحان، دا ثبا لا يتخلف، ويمضي أطراف النهار وآناه من الليل لا يبرحه إلا خطفا . . . وكان صاحب الحان يلقاه بوجه عبوس، ونظرة نكراه، يتوضح فيها الإزراه . . . أليس فى ذلك كله آية بيشنه على ما يتمتع به الشاب من ملحوظ المكانة فى دنيا التصملك والقراغ ؟ . . . .

وعلى الرغم من أن هؤلا. الرواد فى ذلك الحان قد ملتهم. كراسيهم، وضجرت بتشبثهم تراهم لايشعرون بطائف من الملالة والضجر؛ إذ كانوا يأنسون بهذا الصخب الذى لا يفتر، وتلك المحاورات التي لايخبولها أوار ، ومتى كلت حناجرهم أشرعوا أبصارهم إلى الطريق يجدون فيه مجالا للمتعة والسلوى ، فقد كان الحان قائما في ملتقي شارعين من أكثر شوارع والقاهرة، ازدحاما وحركة . . . المركبات على أختلاف أنواعها في جيئة وذهوب والسابلة على تباين طبقاتهم وأزيائهم ، لايفتر تتابعهم من رجاله ونساه . . . .

فى أصيل يوم كان ، الاستاذ شافعي ، يتحدث إلى حشد من الرفاق ؛ وهم متطلعون يستمعون إليه دون أن يفقهوا له قولا ، وما جعلهم يصبرون على الاستماع إلا أن كلا منهم يريد أن يوهم غيره بأنه من أولئك النفر المسايرين للتطور الاجتماعي المشاركين في جديد أنظمته وأوضاعه ...

ومن حق و الآستاذ شافعي ، أن نسجل له ما أوتى من بصر نفسًاذ مؤثر ، يقلبه فيمن حوله ، ولسان ذلق تترادف عليه الجمل طنانة رنانة ؛ والكلمات فحمة ضخمة ، يلقيها مصطنعا لهجة المحامين، متخذا طرائقهم في الإشارة والتلويح ، فتسمع منه أمثال قوله:

الجهل بالقانون لا يعنى من المسئولية. . . .

المنهم برىء حتى تثبت إدانته ...

أيأخذ العامل أجره بحسب إنتاجه؟ أم بقدر حاجته؟

وينها كان و الاستاذ شافعي ، مندفقا في حديثه ، والجمع حوله شاخص مشدوه ، إذا بضجة تتعالى في ملتق الشارعين ، فالنفث الاستاذ ناحية الضجيج ، فألني الزحمة تتزايد ، والطريق تتعطل حركته . وما هي إلا أن قفز من مقعده ، واقتحم الزحام ، وأرهف سمعه يتعرف الخطب ، فعلم أن صي لبان كان يسرع بدراجته الخربة ، عليها قوارير اللبن يوزعها على طلابها في البيوت ، وفي ملتق الشارعين صدمت إحدى سيارات الاجرة مؤخرة الدراجة ، فألحقت بها نوعا من العطب ، وكسرت إحدى قوارير اللبن ، فوقف الصي يندب سو وحظه ، ويتحسر على ما قوارير اللبن ، فوقف الصي يندب سو وحظه ، ويتحسر على ما أصابه ، ويكرر على مسامع المتجمعين حوله خوقه مما ينتظره من خساب وعقاب ، على حين كان السائق يتصايح ، منها الصي بجمله نظام المرور ، وحداثة عهده بسياقة الدراجات . . . .

وظل والاستاذ شافعي، يدافع الناس بمنكبيه ، حتى بلغ مكان الخصمين ، فجعل ينقل بصره بينها فاحصا، وهو يرقب مجرى الجوار . . .

وأوشك الجمع أن ينحازوا إلى جانب السائق فيما أدلى به من حجة تننى تبعته . . . وكيف لا يصدقون رجلا يتربع على مقعده العتيد في سيارة ضخمة ، يصور موقفه تصوير خبرة و تدقيق ؟

وكيف لا يكذبون ذلك الصبى الغرير الفأفاء الذى لا يحسن إلا الشكوى والتحسر والانخذال، معبرا بذلك الوجه الشائه الذى تتخالف أفسامه حتى لتنأى به عن طلعة الإنسان، وتجعله أدنى إلى مرتبة العجاوات، فلا يثير بشكله وبحديثه إلا السخر والاستهزاء؟ وما هي إلا أن تقدم والاستاذ شافعي، يجابه السائق بقوله: يجب أن نحدد المسئولية تحديدا واضحاً ياحضرة ... أنت في سيارة، وهذا الصبي في دراجة، والفرق جلى بينهما، من حيث القوة على الضبط والربط، وإنه سائق لك، وأنت من ورائه تراه ولاراك ا ...

ومسح ص اللبتان لعامه المتسايل على زوايا فه ، ودعك أنفه المنتفش ، وحملق فى ذلك الشاب مشدود النظرات . . . وصمت الجمع إنصاتا إلى ذلك المدافع المنطيق ، بصو ته الجمير . . . ودبت الحماسة بين جنبى و الاستاذ شافعى ، فعلا بصدره وأصلح رباط رقبته المنتفخ ، ثم انتزع قلمه العتيد من جيب سترته الأعلى ، واندفع يشهره فى وجه السائق ، وهو يقول : القانون صريح فى تحديد المسئوليات . . . إن . . . فقاطعه السائق متحديا يقول : فقاطعه السائق متحديا يقول :

وأحس والاستاذ شافعي، أن السائق يتحفر لشر ، فخشى المغبة ، وألنى قدميه تتراجعان . . . ولكنه لمح شبح الشرطى يتخطر في طريقه إلى الميدان ، فعاودته الحيية ، واستأنف قوله متصابحا منتفخ الاوداج :

كيف لا يعنيني ؟ . . . أتعرف من أنا ؟ . . .

فأجاب السائق ساخر اللهجة:

لم أتشرف بعد ياجناب والحكمدار، ا...

فعقب عليه والأستاذ شافعي ، وقد ملك أعصابه ، قائلا في تؤدة ، وهو يحكم مخارج الحروف :

أنا السكر تير العام في نقابة المحامين، وعضو مجلس الإدارة. المنتدب...

وتراهى شبح الشرطى، وقد تصيدت أذنه ما بعض ما تفوه به الشاب الثائر، فاستشعر له شيئا من التقدير ، ورآه يتجه إليه و يسترسل أمامه فى نبرات خطابية يشرح قصة اعتداء السيارة على الدراجة ، غاليا فى التفصيلات ، متحذلقا فى التعليل والتأويل، واختتم خطبته بقوله: لقانون صريح . . . من أضر بآخر لزمه التعويض ! . . . وكان صبى اللبان قد انتبذ بدراجته مكانا غير بعيد ، وعينه وكان صبى اللبان قد انتبذ بدراجته مكانا غير بعيد ، وعينه وتنهب والاستاذ شافعى ، ، و فه ينفرج عن بسمة كريهة بلهاء ا . . .

واتخذالشرطى سبيله إلى مكان الدراجة ، وقداكتسى و جهه سبغة من التزمت والانفة ، وراح يتفحص الدراجة كأنه خبير فني ، يستشف بنظره حقائق لا يعلمها إلا الاقلون . . .

وما إن أتم بحثه وفخصه حتى انطلق إلى مكان القارورة يقلب النظر فى كُسارها ؛ كأنه يستجلى غوامض مصر عها ، ثم داعب حطامها بحذائه الثقيل ، ومالبث أن ركله ركلة ، ألقت به عند حافة الطوار بجهزا عليه . . . .

ورجع إن السائق يقول عابس القسمات :

خير لك أن تؤدى للصبي تعويضا . . .

وسرعان ماسرت فى الجمع همهمة استحسان لهذا الرأى ، وانقلب الجمهور فى لحظة ظهير للصبى ، بأخذ السائق بأن يؤدى التعويض ... وألتى السائق نظرة على الشرطى ، فلمح شاربه يهتز انفعالا واستنجازا ... وألفى شرادم من غلمان الطريق قد تحلقت حوله ، و تألبت عليه ، و إذا والاستاذ شافعى ، يتصايح ، معدد المالحق الصبى من أضرار ، وما على السائق من تبعات ... فلم يجد السائق مفيضا من الاحتكام إلى الشرطى فى نقدير التعويض ، راضيا بما يكون من حكمه فى هذا الصدد ...

فأزاح الشرطى طربوشه إلى الوراء، وفتل شاربه ثم انطلق بقوله :

أعطه عشرين قرشا ... لقد أصاب الدراجة تلف شديد ...
دفع السائق هذا المقدارصاغر ، وتناول الصبي النقو دفاغرافاه
من دهشة واغتباط، وصاح الشرطى بالجمع أن تفرقوا .. وسرعان
ما انقشع الزحام ا ....

انطلق صبى اللبان بحر"ر دراجته فى تسكع ، وهو ينظر إلى يده مطبقة على النقود، فلم يكن لديه موضع آمن من هذه القبضة القوية ... أيأتمن على النقود جيبه المتمتك، فى ذلك الثوب البالى المهلمل، الذى لا يؤمن على شىء ؟ ....

مار وقتا لا يخطر بباله شيء، ولا يفكر إلا في مصرف هذا المبلغ الضخم ... إنه أكبر مبلغ ملكه منذ عرف المال حنى هذه الساعة البيضاء ! ...

وفيها هو على حاله ، يقدر ويدبر ، أحس شخصا يتهادى على قرب منه وإذاهو والاستاذشافعى، ينظر إليه فى تلطف وهو يقول: مارأيك ؟ . . أمسرور أنت ؟ . . .

فانبسطت أسارير الصبى. وأطلق ضحكة شوها.: وقال: طال عمرك. وبقى أولادك!...

ــ يبدو لى أنك ولد رقيق الحال . . . ما اسمك ؟ . . .

۔۔ د الفولی . . . .

\_\_ ماذا تعمل ؟

ــ صي لبان ١٠٠٠

\_\_ عند من ؟ . . .

\_عند و المعلم فتح الله ، ... ألا تعرفه ؟ . . . الرجل ذو الشارب الغليظ ، والكرش العظيمة . . .

وانطلق بوالى ضحكاته، فأسكته والاستاذ شافعى، بإشارة منه، وقال له فى جد:

ماذا أنت صانع بالدراجة العاطبة ؟ ... وماذا أنت قائل للمعلم، في شأن قارورة اللبن المفقودة ؟ . . .

فنظر إليه والفولى ، ذاهلا يقول:

لم أفكر في هذا قط . . .

\_\_ إنه سيطالبك بالعشرين قرشا ؛ لأنها تعويض عن قارورة اللبن ، وعطب الدراجة . . .

فبدا على وجه الصي حيرة وتخوف ، وجعل يردد ، وك.فه زداد انقباضا على ما فيها :

كيف يأخذ النقود مي ؟ . • •

... هي من حقة . . .

وحنا ، الفولى ، رأسه في قنوط واغتمام ؛ وأخذ يردد :

وماذا أصنع إذن ؟

ـ نبحث المسألة؛ لعلنا نجد لك مخرجا معقولاً. أنت بائس عتاج، وأنا مستعد ان أعينك على أمرك...

فقال الصي وقد شرق بدمعه، ونظر إلى الشاب نظرة توسل ورحسكون:

طال عمرك وبقى أولادك. أنا عتاج حقا... أنا يتم ليس لى من أعول عليه ... وأنا أعمل عند المعلم بالقوت الضرورى ، وبالبته راض عنى ، فلشد ما يضربني ويخزى ويهددنى بالطرد ا... واندفع يشكو ويتضرع ، راغبا في طريقة يحتفظ فيها لنفسه بالنقود ... وراح و الاستاذ شافعي ، يدور حول الدراجة متفحصا إياها بعين الخبرة ، أو بالحرى يوهم والفولى ، أنه ذلك الفاحص الخبير ...

شم همهم :

ربما لاحظ المعلم عطب الدراجة ، فسألك عنه ، وربما غاب عنه الأمر، وبذلك تنجو من حسابه وسؤ اله... أقوى النظر هو؟ ... حينه كعين الصقر ...

ــ هنا نقطة ضعف فى المسألة . . . واحكن تمـــة وسائل لإنقاذ الموقف . . . ۔۔ يربك ساعدنی ! . . .

وتشبث به والفولى ، فراح و الاستاذشافعى ، بعتصر جهته برهة ، ثم واجه الصبى مباغتا إيره قرله :

سألقنك بعض جمل قد تنفعك في إن ما حدث كانقضا. وقدرا، ولا راد لقضاء الله . . قل إلك سليم النيسة لم تضمر أي سود . . . قل إن السيارة حين افتحمت لدراجة أقبلت أنت على الدراجة ، تحميما وتحمى ما عليها من فر اربر، حتى دى جسمك وتمزق ثوبك ! . . .

ــ أليس من هذا بد؟ . . .

وانتحى و الإستاذ شافعى ، و ، الفولى ، ناحية من الطريق. مهملة ، وشرع الصبى يؤدى لنفسه مهمة الحدش والتمزيق والتمرغ؛ وفق التعليمات المرسومة ، حتى بلغ من ذلك ما أراد ا .

فما إن رآه , الأستاذ شافعي ، حتى ربَّت كتفه ، وقال :

أحسنت ا . . .

ثم تابع قوله:

لاتنس أن تتدانى إلى الحانوت ، متخاذل المشية ، ذليل القسمات ، تتلوى من الإلم ...

تم استمر بشرح له الحطة . ويلقنه الآجوبة ، ويزوده بالنصائح، ويما يواجه به المفاجأت . . . .

وبعد أن وعى ه الفولى ، ما سمع ، تهيأ للمضى فى الطريق ، فنظر إليه د الاستاذ شافعى ، مليا ، ثم تصنع ابتسامة وقال :

أراهن على أنك تريد منى أن أرافقك فى مهمتك ، حتى أخلصك من سطوة معلمك . . . .

فأجاب الفتى في سذاجة:

۔ أبقاك الله ، وحفظ أولادك . . إن هذا لجميل منك . . . وهنا وقف ، الاستاذ شافعي ، وقفة حزم ، وقال : ولكن مسألتك أضاعت من وقتى ساعتين فماذا تبغى منى

فوق هذا؟ . . . لدى قد : سمة لا تخداص من إنجازها، وجلسة في النقابة على أن أ . . . ها . . .

وأخذ ولى، ينضرع قائلا:

العلم من المعلم . . .

ولبث والإستاذ شافعي، يمط شفتيه في امتعاض، مظهرا التردد والإحجام، ثم بسط ساعده، واستشار ساعة بده الحربة وداعب ذقنه لحظة، وأخيرا قال:

لابأس . . . دقائق أخرى من أجلك . . . أنت ولد تستحق المساعدة . . .

وابتهج والفولى ، بذلك الفوز ، فأقبل على يده الاستاذ شافعي ، يغمرها بقبلانه . . .

وأخذا يتوجهان وجهة حانوت اللبّان، فقال دالاستاذ شافعي، عليك أن تتقدمني خطوات ، حتى لايراك أحدمدي ؛ فيرتاب في الامر ... إنى مراقبك من بعيد ، و سأ تدحل في الوقت المناسب الساو وأخرج علبة لف تفه و فتحها ، ثم قذف بها في عرض الشارع متسخطا يقول :

ليس فيها لفائف ا . . . فقال د الفولى ، على الآثر : \_ أذهب لأشترى علبة ؟ . . .

\_ K alia . . .

وأخرج محفظته المنتفخة بالأوراق ؛ وألقى بصره عليها، ثم زوى ما بين حاجبيه، وقال :

لاداعي للفائف الآن . .

\_\_ ولم ؟ ...

\_ ليس مدى إلا ورق مالى كبير لا يصرف هنا ...
قال ذلك ، وقد سلط عينيه على كف الفي ، يريد أن ينفذ
لبصره إلى . الريال ، المختنق في قبضتها . . . فقال ، القولى ، وقد
أحس النقود تضطرب في يده :

ربماكان من المستطاع صرف ورقة من الورق الكبير... ألا نجرب ؟

فقال و الاستاذ شافعي ، محتد أ:

حيى ما ضاع من وقتى . . . أثريد أن تفو تنى القضية وجلسة النقيا به ؟ . . . .

ـــ لاأحب أن أراك متضايقا، كما أنت الآن . . . فصاح ، به الاستاذ شافعي ، صبحة عنيفة : قلت لك إن مرتبط بمواعيد . . .

فوقف والفولى، منكشا، ثم أخذ يهرش رأسه، وانسرح يفكر، وهو يردد بصره بين قبضة يده يختزن فيهاكنزه وبين «الاستاذ شافعي، يقف وقفته العصبية ···

وأخيرا لم يجدبدا من أن يقول:

أذهب لشراء علبة وأدفع تمنها مما عندى ... وحين تصرف الورقة ترد إلى الثمن . . .

ــ ما هذا الكلام الفارغ ياولد؟ ...

وبعد تمنع ومناقشة ، أقبل ، والأستاذ شافعي ، فد يده و انتزع النقو د من يد الصي ، وهو يقول . . .

وأفضل أن أشرى علبة اللفائف بنفسى . . . اسبقنى وأما وراءك ا . . .

وسارد الفولى ، يجر ردراجته المتداعية ، وقوارير اللبن يرتطم بعضها بيعض ، وكأنها تتساءل عن مصيرها ، بعد أن تغير البرناج المسوم لهاكل يوم ١٠٠٠

تبع و الاستاذ شافعي ، خطوات الصبي ؛ وكان كلما تطع من الطريق مرحلة ازداد عنه تباعدا . . . وبين الفنية والفنية يلتفت إليه والفولى ، ، ليشعره بأنه أمامه يهديه السبيل . . .

و از دحمت السابلة أثناء السير، فلاحت الفرصة وللاستاذ شافعي، على بنجو بالغنيمة ، ولكن عين والفولى الم تنم عنه ، فأ فسدت عليه تدبير الهرب ، وأحسكانه محصور يخضع لرقابة ذلك الفج الغريز ا ... على أنه اعتصم بالصبر ، وحث خطاه ، مزمعا في دخيلة نفسه أن ينتهز أول فرصة للخلاص من تلك الرقابة البلهاء ا ... .

وكانت وجهة الحانوت بيضا. مغبرة قذرة ، وعلى عتبة الباب يتسايل الما. فيملأ اليقعة بالإوحال . . .

ومن خلال زجاج الوجهة يتراءى مصباح كهربى، يتدلى فى نحو مبتذل، ويتهافت شعاعه الواهن على تمثال رخيص شأنه لحيوان أوضح مافيه ضرع كبير، لاتدرى أبقرة هو، أم لبؤة، أم هرة عجــوز؟

وخلف هذا شبح كتلة بشرية ضخمة غيرواضحة المعالم، يتعالى منها صوت متحشرج، تشبع فيه رنة السخط، ما أشبهه بخشخشة مذياع خرب ١٠٠٠

لمح و الاستاذ شافعي ، هذا المنظر ، وتناهي إليه ذلك الصوت فألني نفسه قد انزوي في ناحية يتطلع و يتسمع ، يدفعه الفضول إلى تعرّف ما يكون. واستطاع أن يتابع فى صمعوبة خلف زجاج الوجهة الكدر مشاهد الرواية بين بطليها: المعلم والصبى ا . . . الكتلة البشرية تتحلحل . . .

شبح و الفولى ، عن كتب منها يتخاذل تخاذل الظل الناصل أمام الضوء المكاشف ا . . . .

الكتلة تنقض على الظل الناصل، فإذا هولاعين ولا أثر ... الإعصار يعصف ؛ كأنه دوامة مواجة ، يضبع فيها صراخ الاستغاثة المضعضع ...

وما هي إلا أن انقذفت من الحانوت إلى الطريق تلك المزقة الآدمية ، التي تدعى و الفولى ، ، ينبعث منها تأوه وانتحاب . . . وسرعان ماتهافت حول الصي الصريع نفر من الفضولين ، ماكاد يتبينهم حتى انطلق يشكو لهم بأساءه وما حل به من ضرب وجبع ، بلا جريرة ولا ذنب . . .

وكان يتطلع يمنة ويسرة باحثا عن منقذه وأمين كنزه الثمين ، فلم يره على فرط التلفت والتصفح للناس . . . وعمرت الحلقة بعابرى السييل ، وأخذ الناس يتذمرون

ويتبادلون شعور الاستباء من صاحب الحانوت ، بعد أن تجلى لهم ما برح بالفتى من الآلام ، وما أصابه من جراح ا . . .

فى هذه اللحظة بزغ المنقذ ... فاخترق الحلقة ، وشرع يتساءل ، و تطلق وجه الفتى ، وتهادت الكنلة البشرية الصخمة بشاربها الغليظ ، وهى تصيح بالجمع أن يتبدد ، فخطا ، الاستاذ شافعى ، خطوة إلى الامام ، وقد علا بصدره ، وأنبرى يسوى رباط رقبته المنتفخ ، يستمد منه الحمية والتشجع .

وقال:

هذا الولد مظلوم، خليق بالرئاء ١٠٠٠

فأرعد المعلم قائلا:

إنه أخبث مخاتل خداع ١٠٠٠

\_ وهذه الجراح ؟ . . . و تلك الكدمات ؟ . . .

واقترب , الاستاذ شافعي ، من الصبي يتحسس أو صاله ، وصالح ملتفتا إلى الجم :

يلوح لى أنه قد أصيب بكسر فى ترقوته ١٠٠٠

فهمهم الجمع:

ترقو ته ؟

والتفت و الاستاذ شافعي ، إلى الصبي ، يقول:

قم يا ولدا...

وما كاد الصبي ينهض ، حتى صاح . الأستاذ شافعي . .

شدً ما يتألم ا . . .

و فى هذه اللحظة سُمع الصبى يجأر بااشكوى: ويتوجع . . وتابع , الاستاذ شافعي ، قوله :

إنه ليتعذر عليه أن يقيم صلبه . . . انظروا إليه ، يتهالك على الأرض ، مثخنا بجراحه ا .

وما أسرع أن ارتمى الفولى ، على الأرض ، فواصل الشاب قوله :

يا لله ١٠. المسكين يكاد يفقد وعيه ١٠..

وما إن أتم قولته ، حتى تمدد الصبي خامد الأنفاس . . .

وصاح الشاب يقول:

هذا ماكنت أخشاه ا ... حقا أن ترقوته قدكسرت ، وهذه أعراض انكسارها . . . بجب أن تستدعى سيارة الإسعاف، وإلا أفلتت فرصة العلاج ا . . .

طرقت هذه المكلمات سمع المعلم، فبدا عليه التعجب والدهش، ولكنه ظل رابط الجأش، متملكا زمام نفسه ، وافتعل ضحكة شنعاء، قائلا:

ماذا تقول يا أفندى ؟ . . . أية ترقوة ؟ ... وأى إسعاف ؟ . ومد قدمه إلى الصبي يغمزه . ويقول :

قم ياولد 1 .

ولكن والفولى وكان حريصا على الإذعان لنصائح الشاب و فلم يبد فى رقدته حراكا . . . وكان وهو بمدود على أديم الارض تكسو وجهه الجراح ، و تعلو ثيابه الاحوال ، حريا أن يستثير مشاعر العظف والإشفاق . . .

فتعالمت همهمة سخط وتغيّظ بين جمهرة الناس . . .

وقال أحدهم يوجه كلامه إلى المعلم

أليس فى قلبك ذرة من رحمة ٩٠٠٠ إن الولد يجود بنفسه ١٠ فصاح والاستاذ شافعى ، وقد انحى على الصبى يتحسسه : الحالة خطيرة . . . أخشى أن يكون قدد أصبب بنزف باطنى . . . ألا أجد رحما يسعفنا ببعض للنعشات ؟ . . .

فهرع جمع من الناس بحضرون المله والحل . . .

وأقبل و الاستاذ شافعي ، على الصبي يدلك و ينشقه ، ثم تركه لبعض السابلة يتعهدونه ، وقصد إلى المعلم، ووقف أمامه وجها لوجه وقد عقد حاجبيه ، وخطف قلمه العتيد المتداعي ، من جيب سترته الأعلى ، وجعل يلوح به قائلا :

\_ حقا . . . إنهـ المسئولية خطيرة ، تزج بصاحبها في محكمة الجنايات ! ...

وهم المعلم أن يرفع الصوت مستنكرا، فوجدالكلمات تختنق في زوايا حلقه، وكان و الاستاذ شافعي، يرقبه بالنظر الثاقب، فلهج شارب المعلم الصخم المتشامخ يتهدل ويتطامن. فصاح على الاثر: لا أقل من سجن خمس سنين ... أو حسبت أنه لا حساب ولا عقاب ؟ ...

وأخيرا استطاع المعلم أن يقول: وحضرتك من تكون؟ ...

<u>. ألا تعرفي ؟ . . .</u>

ــ لم يسبق لى شرف التعرف ...

\_ أنا السكرتير الخاص لمنقابة الطبالشرعى، وعضو اللجنة العليا للإسعاف...

فأجاب المعلم مختلج الانفاس: وسعادتك بماذا تأمر ؟ \_ لا شأن لى بالموضوع ... لا مصلحة لى قط ... على أن أبلغ الأمر السلطات المختصة ... هــذا كل ما يجب أن أعمله ، أما الإجراءات القضائية فإنها تأخد مجراها ...

فد المعلم و فتح الله ، يده إلى كتف و الأستاذ شافعي ، ، وجعل يربتها في ترفق ، ثم اجتذبه من الزحمة متلطفا ، وهو يقول :

تعال معى إلى الحانوت نتحدث على مهل ...

وسار به إلى الحانوت، وواصل قوله:

هذا الولد عندى كأحد أبنائى، وقد ربيته، وليس بعسير على أن أعالجه، وأن أنفق عليه حتى يذهب عنه مابه ...

ودخل كلاهما الحانوت، فعمد المعلم إلى الباب يغلقه، وشوهد شبحاهما من خلال الوجهة الزجاجية، وقد انتحيا ركنا قصيبا ، وانبريا يتناقشان ويتحاوران ... ثم شوهدت الكتلة البشرية تدس خفية في يد و الإستاذ شافعي ، شيئا لم يكد يلسه حتى خفيت حد ته في المناقشة ، وانقطع عن اللجاج .

وخرجا من الحانوت يظللهما الصفاء . . .

وسمع الناس و الاستاذ شافعی ، يخاطب المعلم بقوله : سأتولى الامر بنفسی ، ولكن كن حكيما فى معاملة الغلام ، ولا تدع غضبك يسيطر عليك ! . . . وأمر بإحضار مركبة من مركبات الحنيل، فلما حضرت حمل أليها و الفولى ، ووثب، والاستاذ شافعى ، يتخذ مجلسه بجواره، ومضت بهما المركبة بين أخلاط الزحام ا . . .

وما إن ابتعدت عن الحى ، حتى اعتدل و الفولى ، فى جلسته ، و تطلع إلى وجه منقده يبتسم ابتسامته البلهاء ، فزجره و الاستاذ شافعى ، بنظرة حادة ، ثم استل من جيبه والريال العتيد ، ودفع به إلى و الفولى ، قائلا له :

خذ نقودك ...

\_ واللفائف ؟ . . .

\_ لاحاجة لى بها الآن . . . حسبى ما أضعت من وقتى فى مشكلتك الأولى ، والأخرى . . .

ترادفت على يوم هذا الحادث شهور . . .

وظهر فى المنتديات وفى المجالس الكبيرة شابان تزينهما حلة إفرنجية ، أحدهما حديد البصريعنى برباط رقبته ذى العقدة الضخمة ويصلحها بين حين وحين ، وتراه يتحسس تارة قلم الحبر الثمين ، ذا الغطاء المذهب ، وهو مطل من جيب سترته الأعلى ... وبحوار هذا الشاب فتى يافع يلازمه ملازمة الظل ، لا تدرى ألدى هو بحق أم هو من ذلك النوع البدائى المنقرض من سلاسه الانسان ،

ذلك الذى تخيله مدارون، حلقة الاتصال بين القردوالبشر؟ . . . فهو على الرغم من جدة حلته ، يبدو مختل الزى بللا هندام : حركات شاذة فى النهو ضوالسير والتلفت ، وإشارات طائشة يبعثرها فى غرارة ، وابنسامة . . . عريضة بلها م تبتلع وجهه الشتيم ! . . . ولشد ما يبادره رفيقه بالتعنيف ، إذ يقول له :

قلت لك دع هذه الابتسامه ... لا تضحك على هذا النحو ... مي تتعلم ؟ . . .

فيطلع إليه الفي على حاله، لا يكاد يشعر بما قيل له، ويجيب شاذج اللهجه:

- وماذا ترىد منى أن أفعل ؟ . .
- ــ أريد أن تـكون كحلق الله . . .
  - \_ ألست من خلق الله ؟ . . .
    - \_ إنك لحبوان . . . .
- ــ طال عمرك، وبنى أولادك...

وينفرج فمه أكثر من ذى قبل، وتتوضح له ضحكة ، كأنها تثاؤبة بشعة فينظر إليه الشاب الآنيق نظر الاشمئزاز، وتعتلج فى نفسه نزعة جاعة إلى صفعه، وبلني كفه تختلج، ولكمه لايلبث

أن يرى نفسه وقد قذف فى وجه الفتى ورقة مالية صغيرة ، وهو يصبح صبحة الإمرة:

فيتلقف الغتي ورقته مغتبط النفس، وبقول:

لا حرمني الله فضلك وإحسانك . . .

ثم بحسركه عن معصمه، ويلتى بنظرة خاطفة على ساعتـــه الذهبية الوهاجة، ويواصل قوله:

أمامك ساعة . . . ستون دقيقة فقط . . . أفاهم أنت ؟ . . .

ـ فاهم باسعادة د البك ، . . .

إن وقتى محسوب على . . . القضايا يأخذبعضها برقاب بعض... فحذار أن تتخلف . . .

ــ كان الله في العون ...

\_ إن الله تعالى لم يشأأن يعيننى بمعرفتى بك . . . لقد زادت متاعبى مندسقطت على . . . ولكن ماذا أنا صانع ؟ . . . أألق بك في عرض الطريق ن . . . لك رزق . . . إنما نطعمكم لوجه الله ا. . . عمر الله ميتك ا

۔ اذہب لشأنك . . . وتذكر موعد اللقاء . . . وتذكر موعد اللقاء . . . وتذكر موعد اللقاء . . . ويخرج وشبه الآدى ، يقفز فى مرح ، تراوده شهو ات الطعام وألوان الما كل .

منذ يوم الحادثين الناريخيين: حادث السيارة وحادث و المعلم فتح الله ، تاحت للاستاذ شافعي ، فرصة تتجلى فيها مواهبه على نحو جديد . . .

فكر فى شأن ذلك الصبى ، فرأى أنه إن اتخذه تلميذا يستخدمه فى مثل هذه الحالات أصاب منه رزقا حسنا . . .

وكان والاستاذ شافعي وفطنا حصيفالا يتهور وفهو لا يتقدم خطوة إلا إذا مهد لقدمه موضعا وفبدأ يصطنع الصبي على نحو يأمن معه الزلل والافتضاح واتخذمن حادثة والمعلم فتح الله وأساسا للعمل وفسعى في إلحاق والفولى و بمحل آخر على نحوما كان وأعاد تمثيل الرواية بعدأن أنقن تجربتها ووابدع في إخراجها وزادها فصولا إلى فصول وفقد كان والإستاذ شافعي و مجددا حقا في أساليه والتكرار . . .

ولا يكاد ينفض يده من حادثه ، حتى بمضى بربيبه رصنيعته إلى صيد جديد أ . . . .

عمدقت الحكمة القائلة بأن الحظ إذا والى إنسانا ألفه، فلم

فقد وقعت يوما حادثة ما أجدرها أن تكون محور تحول فى خطة ذلك الشاب المغام، ؛ إذ أصيب والفرلى ، فعلا بصدمة سبارة كادت تتركه فى ذمة المتون ... فما أسرع أن رفع والاستاذ شافعى ، الامر إلى القضاء ، فحكم له بتعويض أدته شركة التأمين التي كانت تضمن حوادث هذه السيارة ... فقد ثبت أن الصدمة تركت ما يسميه الطب الشرعى: دعاهة مستديمة ، ولم تكن فى الواقع عاهة يأبه لامنا لها والفولى ، ونظر اؤه من ذلك الضرب البشرى ، الذى هو عرضة للجهد والاحتمال ا . . .

هنا انفتح لعين و الاستاذ شاهعي ، مجال تكمن فيه الذخائر والكنوز ، هذا الجال المبارك عنوانه :

و العاطفة المستدعة ، ١٠.

وعلى كر الآيام اتخذ الموضوع منحى عمليا لا يخلومن خطر؛ إذ و جد و الاستاذ شافعى ، نفسه أمام ميدان يتطلب الجهاد فى جد وإحكام ، ولم يكن هذا ليعببه . . .

وبذلك أصبح ذات يوم فألنى نفسه مروً ضاحقا لهذا الحيوان

شبه الآدمى، مروضاله على نهج مرسوم وخطة مقررة . لغاية واضحة تمام الوضوح ا . . .

مكان عاد أن يتذرع باله و الحلم و تكد المشاق يغدق الرحمة والحنان أحيانا حي ببلغ الامر مبلغ التدليل ، ويقسو تارة أشد القساوة حتى يسوم ربيبه سوء العذاب . . . فهو صيدلي يتخذ من الأدوية والسموم مايلاتم ملا بسات الاحسوال ، حتى يستطيع بذلك أن يحيل هذا الحيوان شخصية ما هرة تجيد اللعب في مخاط الحياة ؛ كما يجيد البهاول قفز أنه العالية ، يتطوح و المناز ويسرة ، في حلقات الملاعب . . .

لقدغدا والاستاذشا فعي في حيانه الجديدة مبتكر المخترعا بحتبس في مكتبه ليرسم الخطط، ويعد النجارب، فإذا فرغ من رسمها وإعدادها عمد إلى صنيعته يلقنه الدرس، ويريده على ضروب من التمرين، ثم يجر ره معه كا يجرر الصباد شبكته، ويرمى به في معمعان الحياة و عباب الاحداث، ثم يجذبه فإذا هو عملوء الوفاض بالمغنم والخيرات...

أما , الفولى ، فكان يسلم قياده لأستاذه ، لا يعصيه ولا يخالفه في أمر أو نهى . .

لقد وهب أستاذه كامل ثقته، فلم تكن المخاطرتهزه أوتهوله،

مادام أستاذه هو الذي يدفعه إليها دفعا ...

لا مرية أن السلامة مكفولة مهما ينله من إضابات، فما كان لاستاذه أن يريد به السوء! ...

وأخذ و الاستاذ شافعي ، يتنقل في اليلاد مصطحبا صنيعته ، لا يستقرله قرار في بلدواحد . ير تادالمصايف والمشاتى . وحسبه أن يزج بصبيه في المزالق والمازق . فلا تلبث المغانم أن تني و إليه باردة طيبة لا تكلفه عنتا ... فعاش عيش المترفين المتنسمين ، يلقى من مائدته فناتا لربيبه الصى ، فلتقطه محبورا تقر عيناه ! ...

واتسمت مناطق عمل الشاب، وأزدادت الشروعات بين يديه، فكارف يؤثر منها أضخمها تبعة، وأثقلها كلفة ...

وسارت الأمور على هذا النحو، وتكاثرت فى جسد والفولى، ألوان و العاهات المستديمة ، فأصبح كالثوب المرقع، بقيت فيمه المزرق، ولعب بأصله العفاء! ...

وأصح دالفولى اسم ذائع الصيت فى المشافى و المصحات يقضى فيها من أيام السلامة و العافية ... وكان ذلك مما يغريه بالمخاطر ويشجعه على اقتحامها، فإن عيش المشافى و المصحات أهما وأمرأ ، وإن حيانه فى الله و المحدات أهما وأمرأ ، وإن حيانه فى المك الدور لهى حياة رفاهية و متاع ؛ إذ هو بين يدى الممرضات يتعهدنه ،

و يلاطفنه، و يقد من له أنظف الملبس، وأطيب الطعام والشراب. و تعاقبت الآيام، و و الفولى، مطمئن بحياته، رافه البال، يعيش في قفص من عاهاته المستديمة، كما تعيش القوقعة في محبس من صدفتها، أو السلحفاة في حصن من درعها الصخرية...

ولكن و الاستاذشافعي ، لم بعد بشارك الصبي هذه الطمأنينة ، فقد سمع مرة من الجراح الذي تولى علاجه أن هذا الصبي لن يعيش طويلا ، إذا تعرض لصدمة أخرى . فوقع هذا النبأ على و الاستاذشافعي ، وقوع الصاعقة ، و فكر في الامرملية . واضطر أن يخفف من وطأة المغامرات التي يورط فيها ربيبه ، وأحاطه بمو فور الرعاية ...

وكان كلما خطر بباله أنه قد يفقد م الفولى ، يوما ، شعر بصرح آماله يتقوض ، وتأمل فى نفسه ، فلم يجد أنه قد ادخر بما كسب شيئا لمثل هذا اليوم ، اليوم العصيب المنتظر ... فقد كانت المائدة الحضراء ، ومناصد الشراب ، ومجالس الغوانى ، تتناهب كسبه ، فلا تبقى ولا تذر ...

هل من سبيل لإنقاذه من تلك الـكارثة التي توشك أن تحيق به ، فتسلمه إلى البوار ؟ ...

كارن مرة في والسينها، فشاهد رواية إجرامية، دارت

أحداثها حول استغلال التأمين على الحياة ، فخابه الموضوع ، وراقته الفكرة ، ومضى يتساءل :

أما يحوزله أن يتخذمن موضوع التأمين سلما لإنقاذ مستقبله ؟ لسم لا ؟ ...

وجلس إلى محت تبه ، وقد علت سحنته تلك المسحة الشريرة ، وأحس من قرارة نفسه باعثا يحدوه على عمل فأصل وأمر محتوم... إنها الورقة الرابحة الكبرى ، أعلا يقامر بها ؟ .. إن حياته كلها كانت اليوم ربحا لا خسران معة ، فليجرب هذه المرة أيضا مواتاة حظه ، وإنه لعلى بقين أنه لن يتذكر له ...

عليه أن يضرب الضربة الحاسمة ، حتى تغنيه عرب تلك المغاهرات الصغيرة التافهة التي هي غُــلالات عجاف 1 .

فى هذه اللحظة طالعته صورة وللفولى ملقاه على مكتبه ، وهو يبتسم ابتسامة تكشف عن قسماته الحيوانية ؛ كأنه يذكره بفضله عليه ، فتأمل الصورة حينا بعين مغيظة ، وما عتم أن قذف بها بعيدا ، وراح يذرع الحجرة ذهابا وجيئة ...

والفولى ، ... من هو ؟ . . . بل ما هو ؟ . . . غر مأ فون ، وسيموت يو ما ، ما من ذلك بد ، فماذا إن تقدم به الأجل ؟ . . كثير غيره من كرام القوم وسراة الناس تجرى عليهم سنة الموت ، وهم

فَى رَيْنَ العدر، وفي الصبا النظر، ومع ذلك تسير الدنيا و لا تفتأ تسير اد. و الفولى . . . . إنه ميت لا محالة . . . ولكن المهم من أمره إذن أن يموت في الوقت المناسب على الوجه المناسب ، فيضمن لموته قيمة لا تضبع ، وإنما تكون جزاء لولى نعمته ، الذي انتشله من الحضيض ، ورفعه في مراتب الحياة درجات . . .

نفرج الباب فى هذه اللحظة عن والفولى، يخب فى حُسلته الجديدة غير المهندمـــة، وهو يحيى والإستاذ شافعى، بتلك ألابتسامة المثيرة للأعصاب ...

فتدانی منه و الاستاذ شافعی ، وربّت کتفه، وهو یقول : سنخرح معا... أمتأهب آنت ؟...

- أناطوع أمرك . . . إلى أين ؟

- سنمضى إلى بعض زيارات . . . زيارات هينة . . .

ثم أخرج من جيبه علبة لفائف، ورمى بها نحو و الفولى ، في

ملاطنة ومعابثة ، فلقفها الصبي ، وهو يترنح من طرب . . .

مضيا . . . متجهين إلى إحدى شركات التأمين .

وانقضی أسبوعان ، و « الاستساذ شافعی ، يصطحب ربيبه متنقلا به بين شركات التأمين ، يعرضه عليها مستشير ا إياها في التأمين على حياته .

وكان يساوم وبفاضل ، ويستخبر مختلف الجداول المزدحة بالارقام، حتى اسقر قراره بعد لاى ، على اختيار إحدى الشركات السخبة فى شروطها ، وبدأت بعد ذلك إجراءات الفحص الطبى ، فطرح والفولى ، بين يدى الاطباء يقلبونه كما يقلبون البضاعة المزجاة متفحصين إياه فى عناية واهتمام وحذر، واستعانوا فى فحصهم بتحليل الدم و باتخاذ الصور الاوصال الجسم المختلفة ، والصبى فى أثناء ذلك الدم و باتخاذ الصور الاوصال الجسم المختلفة ، والصبى فى أثناء ذلك الدم و باتخاذ الصور الاوصال الجسم المختلفة ، والصبى فى أثناء ذلك الدم و باتخاذ المسمل فى اكتناه الغاية عما برى و ما يسمع . حسبه أن يحس الضعلة والانشراح والاعتزاز بذلك الجمع المحتشد ، مى حوله ، يشمله باهتمام ملحوظ . . .

وبعد محاولات ومداورات حررت وثيقة التأمين ، فدسها و الأستاذ شافعي ، فى جيبه فى عناية واحتراس . . . وما إن ترك للمكان حتى النفت إلى و الفولى ، يقول له وعيناه تلتمعان التماعة الفوز و المرح :

أتعلم ماذا كان من أمرك الساعة ؟ . . .

\_ ماذا؟

فوقف والأستاذ شافعي، يتأمله بعيني النسر الشره، ثم قال: إن حياتك التي لم تكن تساوى قشرة بصلة يا سيد وفولى، ، قد أصبحت منذ اللحظة تساوى آلافا من الجنهات . . . قحماق والفولى، مبتهجا، مهتاج الخاطر، ينشق فمه عن ابتسامته الكريمة البلهاء، وهمهم:

كيف . . . كيف هذا ؟ . . .

- ذلك هو الواقع . . . لقد رفعتك من لاشيء إلى كل شيء، لقد جعلت لحياتك قيمة غالبة . . . افهم أنك أصبحت الآن عظيما جدا أبها الحيوان ! . . .

فتضاحك دالفولى، متزنح الاعطاف؛ وقال:

طال عمرك؛ ويتى أولادك...

لقدأمًن والاستاذ شافعي على حياة والفولى، بمبلغ ضخم، وجعل نفسه وارثه الاوحد...

لقد توضحت المسألة . . .

إن الذى كان يخشى الاستاذ شافعى، وقوعه قبل اليوم، أصبح الساعة هو الذى يشتهيه ويتعجله، ويرى فيه فردوس أحلامه . . . عليه الآن أن يعمل بجد . . .

وسرعان ما شمر عن ساعد الاهتمام ، واستأنف مراجعته لمشروعاته، ينمقهاونجيدإخر اجها، وبجملها بما بجعالها أحد وأمضى ا... وتأهب دالفولى ، لخوض المغامرات بعد فترة الراحة والاستجام ١٠٠٠كانت الخطط السابقة تتسم بالحيطة والحذر ، ولكن الحطط الحاضرة ، بتجسم فيها التهوروالتعرض للتهلكة ... وشرع دالفولى ، يدرك ببصيرته الحيوانية ، ببصيرته التي تنيرها غرائز الحرص على البقاء ، أن ثمة عنصرا جديدا قد اندس في مغامرات اليوم . . .

ولکن ماهو ؟...

ذلك مالم يستطع التفطن إليه، والكشف عنه . . .

وأحس يومافي إحدى المغامرات يد دالاستاذشافعي، تدفعه دفعا، تحت عجلات السيارة ، على حين أن الخطط في سوالف المغامرات كانت تلزم د الاستاذ شافعي، أن يظل بعيدا عن الانظار، حتى تقع الواقعة . . .

وماهى إلا أرف وجد والفولى و نفسه فجأة بحجم ويتمنع ويتوقى ، فكان الإخفاق نصيب المغامرات المدبرة ، وتأصلت في قلب والفولى ومخاوف لم يكن يدرك تمام الإدراك مأ تاها ... فكان وهو على أهبة التقحم في مبدان الخطريشمر في اللحظة الحاسمة بما يزين له التراجع والفرار ، فإذا هو قد جانب الميدان، وأطلق ساقيه للربح ... أثار هذا الإخفاق المتتابع غضب والاستاذ شافعى ، ، فكان

بعنف بربيبه أقسى تعنيف ، ويحضه على الإقدام والتشجع ، و يسائله: ماذا أصابه حتى فقد رباطة جاشه وخفة حركته ؟ ...

فلا يحيب و الفولى ، إلا بما ينطبع على وجهه من سهوم وحيرة وارتياح . . .

وكثيرا ماهم و الاستاذ شافعي ، أن ينحى على ربيبه بالضرب الموجع ولسكنه كان يراجع نفسه ، ولا يلبث أن يقبل عليه بلاطفه ويتملقه ، ويلاينه بمعول الاماني . . . فكان والفولي ، يحدق فيه طويلا ، بعينيه الكابيتين الكئيبتين ؛ كأنه يريد أن يستكنه هذا الملق ، وما ينطوى عليه من سر . . .

وسرعان ما ينخرط فى بكا. وانتحاب ، وتستبد به الوحشة والانقباض ؛ كأنه نائه يضرب فى يبدا ماحله تعوى فيها الرياح ... احتلت برامج والاستاذ شافعى ، كل الاختلال ، وخلا إلى نفسه ، يتسال فى أمر هذا الصي المعتوه ، وما عراه من تغير حال ... أى شى وأصاب الصبى ، حتى جعله يتخذ خطة أخرى فى مجابهة الصعاب ، وملاقاة المخاطر ؟ . . .

لقدكان من قبل مذعنا لإرشاد أستاذه ، منجزا لخططه فى استسلام واطمئنان، لاتقصير ولا عصيان . . .

فما خطبه اليوم بحجم، ولايبدو طبعاكاكان؟...

ماذا جرى ؟ . .

هل أحس أن نيـــة سيده قد تغيرت نحوه . وأنه يأتمر به نيها که ؟ ...

لا ريب فى أن الصبى هو هو . فعقله هو عقله . و فطنته هى فطنته . و فطنته هى فطنته . ليس بقادر على أن يستشف مجهولا . ولاأن يستبطن شيئا عما غاب ا ...

أثمَّة و سيلة أخرى إذن غير العقل و الفطنة تكشف عن البصائر، و تتوضح بها النيات ؟ ...

أفى مستطاع الغرائز — غير مستعبنة بالعقل والإدراك — أن تستشف من حقائق الحياة وغيوب الندابير ماقد تعيا به العقول والفيطن ؟ ...

كأن الفولى مستسلما مطمئنا ، يومكانت نيات أستاذه والشافعى ، نحود بيضاء ، لا نريد له هلاكا . بل تبغى حمايته والاحتفاظ به . ولكن الصي اليوم يتقلب إلى الضد . فبتقيه ويحذره ويستريب به . لا لسبب إلا أن و الاستاذ شافعى ، في سريرة نفسه التي لا يلها أحد . قد فكر في الخلاص من ربيه . .

أثرى و الفولى ، بواعيته الخفية قد أحس ذلك الانقلاب فيما يهدف إليه أستاذه من أغراض؟ ... عالج والاستاذ شافعي وربيبه بمختلف الدرائع وأشتات المنريات ، وإذ يضيق به ذرعا ، لا يجد بدا من أن يتقصده بالضرب المبرح، والإيذاء الاليم ا ...

فكان و الفولى و يحتمل الآذى في صبر وجلد ، لا يروعك منه الاكشرة ضارية تعلو فه ؛ كما تكشر الدئاب المتأهية الانتهاش ! ... ولا يكاد و الاستاذ شافعي ، يرى و الفولى ، قد كشر عن أسنانه على هذه الصورة البشعة ، حتى يتقهقر عنه ، وقد أوجس خدة منه ، منه ...

وانتهى الأمر بأن أعلن والفولى ، جهرة إضرابه عن تنفيذ أى مشروع يراد عليه ، فأسقط فى يد أستاذه والشافعى ، وذهبت محاولته كلها أدراج الرياح ... و تلبّس والفولى ، بعناد ، كما يعاند الحمار إذا حرن ، و تأبى أن يتزحزح عن مو تفه ، مهما يكن من أمره ...

ونشبت بين الصي ومروضه عدارة مضطرمة ، كان من العبث إختاؤها . . . وكان « الاستاذ شافعي » يكاشف صبيه بالعداء في ضجة وعنف فأما الصبي فقد ظل منطويا على ضغنه الحبيم ، يجلس الساحات الطوال في ركن من الحبحرة وحيدا يحدق في الفضاء أمامه ، بعين تائهة حيرى ، وفد يفيق بغتة من غشيته على الفضاء أمامه ، بعين تائهة حيرى ، وفد يفيق بغتة من غشيته على

اثر رجفة تنتظم أوصاله ؛ إذ يتراءى فى مخسِّلته دالاستاذ شافعى . وقد عاجله بضربة على أم رأسه، تسقطه مضرجا بدمه . . .

وكم من مرة جمعت بينهما حجرة واحدة ... و الاستاذ شافعي، جالس إلى مكتبه ، وهو عابس يتنفخ ، والصبي متجمع في ركن قصي يخالس أستاذه النظر ، فكلما تلاقت عيونهما ألني والفولى ، نفسه يصر بأسنانه صريرا لا يخطئه السمع ، وقد انفرجت شفتاه ، وتحفز الذود عن نفسه وحياطتها من كل مكروه ...

تواصلت الآيام ، والفولى ، غريق فى عناده وكمآبته وصمته وبدأ ، الاستاذ شافعى ، يجد ربح الازمة المقبلة ، فجن جنونه ، وأقبل على ذكاته يهزه ويعتصره ، ولكن عز المعين ا

ومرة كان الغريمان على حالهما فى حجرة المكتب ، وإذا « الاستاذ شافعى ، ينهض واجف الاوصال من الغضب ، مكفهر الوجه من الغيظ ، وصاح « بالفولى ، قائلا :

تعال هنا ياولد . . . .

فرماه والفولى ، بنظرة نكراء، ولم يبد من حراك 1 . . . فردد والاستاذ شافعي ، صبحته :

تعال هنا ياولدا . . . هل خرست ؟ . . .

فأشاح و الفولى ، برأسه يأبى الاستجابة للأمر ، فحطا إليه و الاستاذ شافعى ، ، فما إن رآه و الفولى ، مقبلاً حتى نهض دفعة واجدة ، فزأر و الاستاذ شافعى ، قائلا :

لماذا لا تطبع أمرى ؟ ...

فهمهم «الفولى، في صوت محتدم كظيم، وقد علت وجهه سحاية كدرة مفزعة:

هكذا فعلت! ....

ـــ وإنك لتتوقّح في القول؟

\_ مكذا أنا 1 ...

فنفرت أوداج و الاستاذ شافعي و ألني يده تتعالى ، ثم تهبط بصفعة عاصفة ، فاهتز لهاكيان الصبي ، و لكنه لم يَزُّل عن موقفه ، وكل ماكان منه أنه انقلبت عيناه بقعتي دم فائر ... وهمهم وهو يصر بأسنانه صريرا يكاد يحطمها :

لا تضرب ا . . .

فتحمس د الآساذ شافعی ، ، وصاح مجلجلا بصو ته : أضربك وأضرب شياطين أبيك ! . . .

فتابع الصبى صرير أسنانه ، وجمجم .

قلت لك لا تضرب ١٠٠٠

- \_ إنك خارج الآن معى ١٠.
  - ...17/5\_
  - ـ قلت لك إمك خارج ١٠٠٠
    - ــ لن أخرج ا...

وارتفعت يد والاستاذ شافعي ، وما كادت تهبط بصفعتها حتى التقت بيده متحجرة جبارة ، تمسك بها فى قساوة وعنف وسرعان ما التحم الحصهان وكانت معركة حامية الوطيس، معركة تجرى على الفطرة ، كل خصم يحرص ، على أن ينال من خصمه جهد ما يستطيع ، بكل ما أوتى من قوة وشراسة . . .

فكانت الضربات تنهاوى هنا وهنالك، وكان الخش والحدش يتناثران، ذات اليمين وذات الشمال...

وإن أحدهما لبقبض على خصلة شعر خصمه ، فلا بنزع يده إلا وقد اجتنها من أصولها . . .

على سورها، ثم ألفيا نفسيهما بغتة يسقطان متخبطين في الهواه... ولم تكد صبحتهما تعلو، حتى ذهب بهما صوت سقطتهما العنيفة من حالق...

فارتمى الجسدان هامدين ا ...

وتجمع حولهما السابلة، وبعد حين تهادى الشرطى، والناس حوله يصغون له ماوقع فى تضارب واختلال...

فى هذه اللحظة الهوجاء، وقعت عين الشرطى على شيء أبيض يطل من جيب و الاستاذ شافعى ،؛ وكأن هذا الشيء يحاول جهد الإمكان أن يفسح له مشابة فى عالم النور ، ليعلن وجوده فى وضوح . . . .

فاجتذبه الشرطى يتعرف ماهو ؟ . . . فإذا هو غلاف كبير ، مكتوب على جبينه بالخط العريض : وثيقة التأمين على الحياة ا . . . .

## ذات اللثار

سيدني :

لاريب أنك تعجبين، إذ أوجه إليك هذه الرسالة، بعد أن الفصم ماييننا من أسباب التواصل الروحى، منذ عشرات السنين. لقد معارفنا في مؤتنف الشباب، ولكني الآن أسائل نفسى: على أي نحو كان هذا النعارف؟ . . . .

ثمة صلة سلفت بيننا، ما أعجبها منصلة ...استأدرى فى يومى هذا، ماذاكان لونها على وجه التحقيق؟

كنا نعد نفسينا صديقين ، أوفى ما نكون تصافياومودة ، على حين أننا ظللنا لايرى أحدنا صاحبه فى عالم المنظور ، وإن تجلى كلانا على أحده فى عالم الاطياف ، ودنيا الارواح ا ...

وما أنسى أن هذا التواصل الروحى كان أسمى مكانة وأروع مقاما من مألوف الصداقات بين الناس ...

تو اصل امتدبیننا عاماو بعض عام ، شم انطویت صفحته بعد ذلك مدى هذه الاعوام الطوال . . .

إنى حين أنبش ذلك الماضي السحيق، أسائل نفسي في حيرة وعجب:

أكان بيننا حقا هذا التواصل الروحى، أم أنه باطلمن الوهم والوسواس؟...

ولكن أنى لوهم كاذب، ووسواس باطل، أن يتمخض عن تلك الحقائق الناصعة التي وجهت حياتي وجهة معينة ؟ . . .

ا آدمیة أنت حقاً، عشت فی هذه الدنیا كا أنا أعیش، أم كنت. خیالا صاغه القدر لی مزحة وملهاة ؟ . . .

اليقين الذى لايخالطه ظن أن تراسلا كان بيننا ، إبان ذلك التواصل الروحى، فقد تناهت إلى رسائل منك ، أما رسائلي إليك فحكانت مقطعات شعرية ، أنظمها وأنشرها في إحدى الصحف ؛ لتكون جواب رسائلك إلى . . . .

لم يكن من سبب مادى بنى وبينك إلا تلك الرسائل، وإنه لعزيزعلى أن أتفقدها الآن، فلاأجدمنها واحدة أبقتهالى تصاريف الآيام. واحدة تؤكد ثقتى بأنك كنت شخصا حقيقيا، لاطيفا ولا عروس أحلام ا...

شد ما بحثت عن هذه الرسائل، فلم أعثر لهـ اعلى أثر، وقد كانت فى الأمس البعيد ذخر خزانتى، أحرص عليها حرص الشحيج على تفيس المتاع ا . . .

كانت قبلتى التىأوجه نحوها وجهى ءأتملاها وأستملي منها

إلهامي ، بل كانت حافزي الذي يدفع بي 'قدّمها في غمرة العيش ومزدحم الحياة .

قرأت ما فى الوريقة ، فلم بهتز قلبى لما حوت ... إنه شعر من هذا العبث الذى تجرى به أقلام الشعارير ، ولطالما سودت الاوراق بمثل هذه الابيات العجاف ...

قصار كما كانمن وقع هذه الوريقة البالية فى نفسى أنهاأ ثارت سوالف أشجان ، ورواقد ذكريات ، فإذا أنا أمام عهد قديم ينفض عنه الغبار، ويخلع الدثار، وتتجلى به تلك الفترة الشاذة من أيامى ، وإذا أنت \_ ياسيدتى \_ تبدين قبالتى ، فأستشرف طيفك بعد غيبة حقبة تنرابط فها عقود من السنين ...

إنك لتمودين اللحظة إلى، وإخالك تبسمين ، وكأنى بك تهمسين قائلة لى:

قد أكون طيفا، وقد أكون وهما، ولكن مابرح لى، وجود ثابت فى نفسك، وأثر باق فى حياتك، هيهات أن يسبل الزمان. عليه ستر العفاء!...

حقا إنك لآثر لا يتطرق إليه الفناء، وكيف يمحى وحياتي الراهنة في وضعها القائم ليست إلاصوغ يمينك، و خلق إرادتك. وما يسوغ لي أن أكون المنكر المجحود ا...

قد تكونين اليوم فى ربقة الحياة ، وقد تكونين فى ذمة المنون، وقد تكونين فكرة من نسج الوهم والحيال... ولكن هذا لا يردنى عن أن أخط تلك الرسالة. أعبر فيها عن بعض ما هو كامن راسب فى وليجة نفسى.

أعترف الساعة بأن تلك العاطفة السالفة لم تكن إلا ضربامن الحب القاهر ... وعلى الرغم من فورة عاطفتى يومئذ ، فإنى لم أكاشفك بدقائق شأنى ، فكل ماناجيتك به مقطعات شعرية جياشة ملتهبة شديدة الإغراق في الحيال ! . . .

والآن، بعدانقضا. ذلك الزمن المديد، أر انى شيّقا إلى أن أفضى البك بذات نفسى، وأصارحك بمالم يجريه القلم يومذاك من أمرى.

لقد حان أن أطلعك على طوايا حياتى ؛ فذلك هو أنسب الأوقات للمكاشفة والإفصاح ...

لم كم أفض إليك بهذه الجقائق، إبان تواصلنا بذلك البريد العجيب ؟ . .

لم البشت أكتمها تلك الأعوام ولم أفكر فى الإفضاء بها إلا اليوم؟ . أماكان خليقا بى أن أباديك بكل شى. فى فترة التواصل ، الشياب جديد؟ . . .

ثمة قوة خفية كانت تسيطرعلى ، وتصرف أمرى ، ولاتدعنى أقطع من دونها رأيا ...

ماذاكان يحدث، لوكنت أفضيت إليك بكلشي، عندي؟ ...
ماذاكان يحدث، لوكنت رأيتك، وتم لى لقياك؟ ...
أكانت الأمور تجرى فى أعنتها التى جرت فيها، وتسلم إلى ما أسلمت إليه من مصاير؟

لقدكانت معرفتى إياك على ذلك الوجه، مَفصلا فى حيــاتى بين عهدين:

ماض بغيض ا ....

ومستقبل بهيج ا ...

رسالي إليكالساعة عرفان بجميلك، وإقرار بماكان لتعارفنا

من فضل فى نقلتى من ضيقة و ظلمة و إنفار، إلى ميسرة و نصارة ور'وا. ا حقا إن الإنسان أعجوبة الدهر . . .

إنه لبختن بين جنبيه قوى عجيبه تزخر بها نفسه ، وإن منيرة النفس من هذه القوى لتظل محجوبة مستورة ، قد لايدرى صاحبها من أمرها أى شيء ...

واعجباه لامرى. يتلمس خارج نفسه السبيل إلى تحقيق رغابه في السعادة والهناءة ا ...

ألاإنه لوأنصف لعدل ببصره إلى أغو ارنفسه يسبرها ؛ ليكشف فيها عن تلك الكنوز ، يملاً منها وطابه ما وسعه أن يمدلا ! . . تلك الكنوز من النشاط والفورة وأسباب الرغادة والإسعاد ! . . . تلك الكنوز من الآمال والمطامح التي تنوهج جذوتها ، فتشيع في أفطار النفس الحرارة والحبية والانبعاث ! . . .

ولكن المعضلة المستعصيه هى:كيف يهستدى المرء إلى مفناح تلك الكنوز ؟ وكيف يتعرف مكانها من قرارة نفسه ؟ في أساطير الأولين حديث عن مرآة سحرية إذا و فق إليها المرؤ تسنى له أن يستبين على صفحتها خبايا ما تشر و إليه نفسه من أوطارور غاب ، فلا بلبث أن يسلك الطريق إليها على هدى و نور ... ولقد تاح لى أن أجد هذه المرآة السحرية التي دلتني على ذلك

المفتاح المنشود، وهدتنى السبيل إلى مكان الكنز الـكمين . . . كنت أنت مرآتى السحرية 1 . . .

بك تجلى لى جوهر نفسى ، و تقشعت الغشاوة عن بصيرتى ، وانزاح لى القناع عن سر الحياة ١ . . .

لقيتكوأنا في حالة من الإقفار والبأساء، تدفّ حوالى أجنحة البأس. فإذا أنت تخرجيني من حال إلى حال، وتهديني في الحياة صراطا سو "يا، كأنى منه في روضة غنّاء ١

يومنذ كنت قريب عهد بفقد أبى ، عائلي الذى لا عوض لى منه ، بلكل ماكان لى من ذوى القربى . . . ولم أكن قد استكملت دراستى بعد . . . وماكانت سنى تزيد على الثامنة عشرة . . . فوجد تنى بين عشية وضحاها وحيدا منقطعا ، لا عون لى على الحياة إلا ميراثى من معاش أبى ، وهو مبلغ ضئيل لا يسد فاقة ، ولا يكاد يغنى من جوع . فاصطررت أتخلف عن الدرس ، وأن أقنع بغرفة فى سطح منزل فى زقاق . . .

و تطلعت نفسى إلى عمل أتقوت به ، ولكن ماكان أشق على أن أبلغ فى هذا السبيل مأربا ، فإنى تشئت تنشئة دلال واتكال، فلما صرت فردا فى معترك الحياة أحسست الحنجل والتهبب، وقر فى ذهنى أنى لا أجيد عملا ولا أصبر على جهد، وقد زاولت شكو لا

من الإعمال، فكان نصيبي الإخفاق الوشيك، واعتقدت أنى لست إلا آلة علاها الصدأ قبل أوانه، فأكل منها حتى تعطلت... وساور تنى فكرة الانتحار، ولكن من أين لو اهن النفس، خو الرالعزم، أن يمارس هذا العمل المتهور الجسور المسور.

و قبعت في غرفتي ، مستخذيا متخاذلا ، لاأربم مكانى ، وأصبحت كأنما أنا حيوان أنفور لا يأنس بشيء ، حتى ليضيق بالنور ا وبلغ بى الشظف أشدمبلغ ، واضطربت بى الحال أسو أمضطرب : شعر أشعت أغبر ، وكساء خلكق رث ، ومطعم تافه غث ، ونوم قلق ، ويقظة حاملة ا . . .

وكان لى فى عهد الدراسة ميل إلى الآدب ، وولع بالشعر ، فلم أجد متنفسا فى وحدتى الجافية الجوفاء إلا أن أطالع بعض ما عندى من دواوين الشعراء، ووجدتنى مغرى بالشعر الصوفى، والغزل العدرى ، فأقبلت عليه أتخذه لى مناعا وسلوى . وكنت أرانى بعد أن أرتوى من المطالعة ؛ كأنما قد خفس بى أجنحة إلى آفاق علوية ، وهامت بى فى أودية الآحلام 1...

وترادفت على أيام تطالعنى بهذه الحياة العجيبة التي لذت لى، في عنانها طلقاً جموحاً...

والعذريين ، وقع لى حادث طارى. ، لاأدرى أكان وقوعـــه فى أحلام اليقظة أم فى رؤى المنام ؟ . . .

لقد تراءى لى وجه نسوى فاتن، وإنى لأصفه بالفتنة على حين أنى أتبين من قسماته شيئا . . .

لمحلىهذاالمحياخلف خمار ايس بالشفيق ولابالكثيم فكنت أحس فننته ،كما يحس المر. حرارة الشمس خلف الغيام .

لبث هذا المحيا قبالى فترة قصيرة ، شعرت أثناءها بقوة سحرية

تجذبني إليه، وتصلني به، وماءتم المحيا أن توارى عني . . .

ولو جاز لی أن أعتقد أنذاك كان رؤیا، لـكانتهذه الرؤیا ضربا فریدا لاعهد لی بمثله من قبل، فإنها أودعت قلبی أثرا ملا علی أقطار نفسی جمیعا، وشغل وقنی كله ا

وانصرم يومان قضيتهماكما أقضى سوالف أيامى: محتبسانى وانصرم يومان قضيتهماكما أقضى سوالف أيامى: محتبسانى وكرى، اطالع تارةو أتأمل تارة أخرى، لا ينقطع تفكيرى لحظة عرف ذلك الطيف العجيب، وتلك الرؤيا الغامضة، أحاول عبثا أن أكننه السر فى حيرة واضطراب.

وفى أمسة يومى الثالث ، تبلج لعينى ذلك المحيا الصبيح ، على حاله التى رأيته فيها أول مرة ، بيد أنه الساعــــة اسطع نورا وبهاء... وأحسست كأنه بناحيني ...

لم تختلج له شفة ، ولم بنـد عن فمه صوت . ولـكن مناجاته كانت جلية وضاحة تترسل إلى أعماق نفسى ...

القد تأدت إلى تلك النجوى معانى صافية ، وإن لم تتخذ لها أوضاعا مر. كلمات وحروف . . . .

ماشأن الحروف والكلمات بحديث النفوس ونجواها؟... إن تلك الرموز من ألفاظ ومصطلحات ميدانها العقل وحده، فأما النفس فإنها فى غنية عن ذلك، بما لهما من قدرة على تفهم العواطف، والتقاط المشاعر واكتناه السرائر...

لم تكن الحروف والكلمات إلا وسائل وقوالب لإبلاغ المعانى والصور، فلبت شعرى ماحاجة المرء إلى هذه الوسائل والدرائع، والصور، فلبت النفس قوة الإبلاغ والتراسل فى صمت وسكون؟ ... وأيهما أصدق فى الإبلاغ والتعبير؟ . . . أن يتم التواصل بأساليب من الترجمة يتعاورها الإخلال والنقص والقصور، أو أن يكون التواصل مباشرا تتجلى به نفس على نفس، وتمتزج به روح بروح؟ . . . .

آلیس کلمیا استنارت البصائر ، وصفا جوهر النفوس، و ترفعت الارواح عن مظاهر الحیاة المألوفة ،کان التواصل أروع و أسمى ، والتفاهم أدق وأونى ؟ ...

لم أكد أخلص من نشوتى بهذه الزورة الثانية ، حتى شعرت الشهراق فى وجدد انى ؛ وألفيتنى كا تنى ألم شعثى ؛ وأتجه وجهة معينة ، وأتخذ لى غاية مرسومة ، وإذا بى أخط على القرطاس باكورة شعرى . . . .

كانت هذه الآبيات تحية لذلك الطيف ، جعلت عنوانها : د إلى ذات اللثام ! ... ،

وما إن أتممت نظمها، حتى رحت أتغنى بها، مستعيدا متطرّبا، يملكنى زهو و إعجاب . . .

وعز على أن أستأثر بهذا الإعجاب لنفسى، ورأيت أن من حق الناس أن يشركوني فيه .

إن الكثر إذا صن به صاچبه على أعين الناس، أضحى لاشأن له ولا خطر ... قيمة الكنز في معر فة الناسر إياه، وانتفاعهم به ... ولكن أى ناس أولئك الذين يعنيني أن يشركوني المتعة عندا الشعر الذي أودعته قبسة من الروح ؟ . . .

اليس يعنيني أن يطلع أحد على هذه الأبيات ، قدر ما يعنيني أن تقر أهـــاهي . . .

هی ا . . .

من تكون ؟ . . .

طيف يزورني في هدأة من الليل . . .

أيكون لهذا الطيف وجود في عالم الاحياء؟ ...

و شرقت نر الافكاركل مشرّد، وعرانی ارتیاب فی شأنی ؛ أصحیح أنا سلیم الفكر؟ ... أم أسیر هو اجس و و ساوس تدعنی كاتما أصابتی مس ؟ . . . .

على أنى خلصت من هذا الاضطراب كله برأى حاسم ، لا منشَدَح عنه ، هو أن أنشر القصيدة فى إحدى الصحف السيارة ؛ لنطلع عليها , ذات اللثام . . . . .

وهرعت من فورى أرك الدار، فقصدت أستاذى فى العربية إبان عهد الدراسة ، وكان قد انقطع عن التعليم ، وأفبل على الصّحافة ، فأنشأ له بجلة ، فرجو ته أن ينشر لى تلك الآبيات ، وطفقت أنشده إياها فى حمية واندفاع . فتناول الورقة منى ، وسكن من روعى ، ووعدنى بنشر الآبيات فى بجلته «النجم ، . وصدقنى الاستاذ وعده ؛ فقد اكتحلت عينى بمرأى الآبيات فى الجلة بعد قليل ، فعجلت بنسخة من المجلة إلى البيت ، وانفر دت فى المجلة بعد قليل ، فعجلت بنسخة من المجلة إلى البيت ، وانفر دت بها فى غرفتى ، وانطلقت أفرأ القصيدة جهير الصوت ، كأنى ألقها بين يدى « ذات اللئام ، . . .

ووجدتني أتمالك على مقعدى أقلب الفكر: أتقع عينها على

إلجيله فنقرأ الإبيات ؟ ماذا يكون وقعها من نفسها ؟...

و انتظمتنی سنة من نوم ، وسرعان ما طأاهنی المحیا الصبیح خلف اثامه ، وهو علی حاله من التخفی ، لا أتبین من قسیاته شیئا، ولکنه کان باهر السنا ... وشعرت أن ابتسامة ترف علی شفتیه، وکا نه یعرب لی عن غبطة ورضا ا ....

قضيت يومين وأنا فى شبه حمى، وفى صبيحة اليوم الثالث وقع بصرى ــ أول ما وقع ــ على رسالة، قذفت لى من عقب الباب . . . ألى هذه الرسالة حقا؟ . . . وعن وليس لى بأحــ ــ صلة ؟ . . . من فى الدنيا يأبه لوجودى؟ . . . ومن فى الدنيا يعرف لى مكان وجود؟ . . .

ثمیة شخص واحد ، کائن مستور ، هو الذی یتصدل بی ، و یعنی بأمری . . .

ورحت أقلب الرسالة بين يدى، ثم انثنيت أفض غلافهامر عش البنـــان ١ . . .

ما كذبي ظي ا . . .

وقرأت:

د سيــددي

هززت نباط قلبي برائع قصيدك، في كل لفظة من أبيانك

حلجة من خلجات النفس، تضطرم و تتوهيج، وماهذه القصيدة الالحن شائق يسمو بالمشاعر فى علوى الآفاق ... وإنى لاقرؤها وأقرؤها، فسكلما لج بى التسكر ارتجات لى معان مشرقة، مختلف الوانها؛ كما تتضوآ الجوهرة تحت الشعاع مختلفة الإلوان. تلك كلمات أخطها إليك، ما أغناك عنها، ولكننى لم أستطع كتمانها، فأنا أبلغها إليك على استحياء، مشفوعة بتحايا الإعجاب والإعزاز فأنا أبلغها إليك على استحياء، مشفوعة بتحايا الإعجاب والإعزاز

رفعت عينى عن الرسالة ، محدقا فى عرض الغرقة ... لفد وقعت المعجزة ا . . .

ليست الحياة عقيها لاتتمخض عن معجزات...

لا مستحيل في الوجود . . .

ما قد نظنه عصيّا أو ممتنعا أو محالاً ، يمكن أن يوجد ميسورا إذا لا مته ملابساته ، وواتاه إبّانه ا . . .

طال تردادی النظر فی الرسالة، أقرؤهامبدتا ومعیدا، وأجهر بقراءتها مرة، وأخافت بها أخرى . . .

وتسربت فى شعاب نفسى غبطة وراحة ؛ كا أنى كنت فى سفينة تعابثها غوارب الموج، وتتلعب بها نكباء الرياح، ثم أسلمى سعد الحظ إلى شاطى. سلامة وأمان ...

## قلت لنفسي:

وافاك اليوم يانفس من رعاك، ومن يقاسمك شعورك وهراك، فطيبي ثم طيبي، وتملى بهجة الحياة ا . . .

و خرجت من فودى إلى إحدى الرياض ، وقضيت وقلى أنظم أبياتا أخرى ، جعلتها أنظم أبياتا أخرى ، جعلتها جو أب الرسالة، وأودعتها عاطفة جياشة وشكر اعلى حسن الصنيع ! ... ومضيت بالقصيدة إلى أستاذى ، فتقبلها بقبول حسن ، واستبقانى عنده غير قليل من الوقت ، يسألنى ماشأنى ، ويتعرف خبرى . ثم ألقيته يعرض على في لهجة أب حدب أن أعمل في

مجلته، لقاء مكافأة معينة. فما كان أسرع استجابتي ١٠٠٠

واضطلعت من فورى بما أسند إلى من عمل ، وقد افعمت نفسى حيوية وحمية ... واستمر عملى فى المجلة ، يزداد نشاطى بوما بعد يوم ، ويقوى حرصى على أن أبلغ رمنا أستاذى الذى أهانى لذلك العمل الكريم ا . . .

ولا حظت أنى أنام نوما لا يعكر صفوه معكر ، وأخذت أعنى بخاصة شأنى ، وأحسست بأنى أقبل على الطعام فى شهبة ، وأتأنق شيئاً فى ملبسى وزينتى ؛ وكلما سرت فى الطربق تمثل لى وجه يرقبنى من ورا. حجاب ا ...

توایت بنفسی الإشراف علی نشر القصیدة الثانیة ، فابتهجت بظهورها فی المجلة ابتهاجی بأختها من قبل ، وقضیت فترة من وقتی مهتاجا أفكر فی شی. ذی بال ...

ومضى يومان يزداد بى الإضطراب ، أترقب شيئا يحدث ، وأخشى أن يطول ترقى ...

الستبد بى القاق . فسهرت ليلتى الثالثة نافر الجفن ، ثائر الاعصاب . وتهيبت الانهزام ، وأحسست أن قصور الامانى تترنح تحت العواطف الثقال ...

وظللت ساهدا حق ساعة السحر، ثم انكفأت على مرقدى ، فتم لكنى نوم لم أصح منه إلا قبيل الظهر . فما إن استيقظت حتى وجدتنى أدلى بنظر اتى إلى عقب الباب ، فلمحت الرسالة ، وسرعان ماقفزت إليها قفزة الصديان ، حرقه الظمأ ، في هجير فلاة ، فإذا ينبوع ينبجس منه ما منه المنا عير ا

كانت الرسالة تحية رقيقة من صاحبتى , ذات اللثام . . . . تحية عاطفية ختمتها بقولها :

ما أعجبه قدرا ذلك الذي جمع بيننا ، وهيأ لنا فرصة اللقيا في طريق الحياة على هذا النحو ... وها نحن أو لا. نلتقي دون أن يرى أحدنا صاحبه ، ولكن أي جدوى لرأى العين ؟ الا تحس أننا نترامى ونتناجى على وضع أصدق وأعمق من وقوع بصر على بصر ، ومن حديث فم إلى فم ؟ ... ثق أنى لك صديقة وفية ، يملأ إعجابى بك أقطار نفسى جميعا ....

طويت الرسالة ، وأنا أهمهم :

أصديقة هي فقط ؟ . . . إنها لتعلو على مراتب الصداقة والألفة ، وما في معجهاتنا من كلمات دنيوية تقاس بها الاعتبارات . . .

ليس ثمة من كلمة تكشف معنى تلك الصلة الرفيعة التي تربط بيني وبينها 1 . . .

سىدتى:

إلى لاعرض لك اليوم فى كتابى هذا تلك المشاهد السحيقة. من ماضى القصى . . . فأذنى لى أن أسألك الساعة :

ماذا كان موقفك أنت من تلك الإحداث ؟ . . .

أُنذَكُرين تلك السُّو يعات ، التي كنت أشاركك فيها الحيــاة والنجوى ؟ . . .

أتذكرين زوراتك لى، أو بالحرى: إلمام طيفك بى، أو على وحد أصح : تخايل وجهك خلف اللئام ، يبعث إلى من ومض عينك سنا يضى لى ظلماء الحياة ، ويوقظ أوصالى بما يستبد

بها من سبات وخمول ؟ ٠٠٠

لقد ساير تني شوظا ليس بالقصير؛ فهل كنت على بَينَــة يماكان بنتابنى من تأثر و تطور وانسياق؟ ... وهل ظللت على مرقبة من خطاى فى هذه السبيل؟ . . .

وذلك التراخى الذى جد فيها كان بينى وبينك من علاقة ، وهذا الافتراق الذى كان من أثره أن انقطع ما كان بينى وبينك من تراسل ، هل توضح لك من أسباب هذا وذلك شيء ؟ . . .

أما أنا في الجهلني بتلك الأسباب، وما أعجزني عن إدراك كنهراك عن إدراك

لقد ترامى عنى ذلك العهد، فلم أعد أذكر دقائق تلك المغامرة الحافلة التي كنت أنت دعامها المتين ١٠٠٠

أنسى ولا أنسى معالم بارزة الآثر فى تلك المفامرة ... ومن أين الى المفامرة ... ومن أين الى نسيان أنى أحببتك يا سيدتى ؟ . . .

لزام أن أسوق إليك هـذا الاعتراف اليوم، في غير مساترة ولا جحود...

لقد أحببتك حبا غريبا ، تشعّب فى أنحاء الضلوع ، فكنت مشوقا ماية الشوق إلى أن أراك، أقصد أن أرى وجهك المتخنى خلف لثامه ...

ولكن أي حب هذا ؟ . . .

أطيف أحبه ؟ . . .

أخيال أتعشقه ؟ . . .

أحلم أنوله به ؟ . . .

لم أكن لآلق بالا إلى شيء من هذا كله ، فأنا في شغل بما ينتظمني من غبطة وانشراح . وكان بمايزيدني اغتباطا وازدها، ألى أحس مبادلتك إياى هذا الشعور ، وإن لم تصارحيني به جهرة! ... إنه لمن العجب العجاب ياسبدتي ، أنها كلينا بقينا لا يظفر أحدنا بأكثر من ذلك التواصل الروحي ، ولا يسعى في دنبا الحقائق إلى بعارف و تلاق ! . . .

قنع كلانا بذلك البريد الذي لم يكن يتعدى المناجاة، وبذلك اللقاء الذي لم يكن إلا نجلي طيف ! . . .

ولا أكنم عنك ماهجس بخاطرى ذات يوم ، إذ رحت أسائل نفسى:

لم لا أطلب لقاءك ؟ . . .

لم أحرم نفسى رؤية س أحب، سافرة قد انحسر عن محياها اللثام ؟ .

لم لا أراككا أنت، فأتعرف شارتك، وأتبين قسماتك؟..

المعلفا ورا. مغلفا ورا. سنسأر؟ ...

وماكادت هده الحواطر تعنلج فی رأسی ، حتی احسست أننفاضة خشیة و تهییب ، لا أعرف لها مأتی ا

مم خوفی نو . . .

و فیم خشیتی ؟ . . .

وبنيت عزمى على ألا آذن لهذه الحواطر فى أن تساورنى كرة أخرى . . . .

حسى هذا التوفيق، الذى أتفياً متعته، والآتجنب ذلك المجهول الذى لا أدرى ماذا بخبوه لى من طوارى الشكوك والريسة السهادي مسدق،

العجيبة من ما ضيّ . . .

منذ زاولت عملی فی مجلة والنجم، ودر علی الرزق والکسب، شرعت أحیا حیاه غیر التی کنت أحیاها، واستطعت أن الم من شعنی، وأر تب عیشی. فأصبحت فی زیّن وفی مأکلی و مشربی،

على نحو جديد ...

وجدير بمن يحب حسناه رفيعة الشأن ، أن يكون ذا رونق وراواه ا ...

ووجدتنى أحفل بالزهر أنتقيه ، وأعد له الأصص ... وكنت كلما وقفت أجتلى الزهر تتفتح أكامه ، أرانى بك موصول الفكر 1 . ودام تواصلنا على ذلك الوضع المعروف : قصائد أنشرها فى المجالة ، وردود منك تصل إلى في البريد ، وهاتيك الزورات اللطاف يوافيني بها طيفك بين آن وآن ! ...

وتر أدفت الآيام، وأنافى بحبوحة هذه السعادة، وازداد في العمل نشاطى، ورأى أستاذى أن يكل إلى في المجلة جساما من المهمات، فاضطلعت بها على خير وجه إ...

وزيد أجرى ، وانتقلت إلى مسكن آخر أرقى وأكل معدات ...
وكانت فيه شرفه لم تلبت أن حليت بالرياحين ، حتى غبرت روضة
صغيرة ، تضو عت ريّاها ، فكنت أتخذ بجلسى عندها ، أنشد شعرى
عيبا قتنتك و نضر تك التى تمثلها نضرة هذه الازاهير ا

وعلى مر الأيام. تكاثر عملى فى المجنة وتشابك ، ووجدتنى أخيرا مسئولا عن شئون الإدارة مشرفا على تدبير المطبعة التى اشتراها أستاذى . ليطبع فيها بجلته ، وليجعل منها موردا ليكسب جديد، فاستغرق العمل فى المطبعة أكثر وقتى، إذ انهالت علينا المجديد، فاستغرق العمل فى المطبعة أكثر وقتى، إذ انهالت علينا المجلات والدكتب والاوراق التجارية، حتى صارطبع بجلة أستاذى جزءا قليلا، بالقياس إلى غيرها من المطبوعات ا ...

واستشعرت لذة فى متابعة العمل و إحكامه ، و بذلت قصارى الجهد فى خدمة أستاذى ، حتى غدوت ساعده الآيمن ، ومضيت فيما بين بدى ، أستمرى النجاح والكسب ، فجددت من وسائل عيشى ، وبدلت من نظام حياتى ...

وتعاقبت الآيام شهوراً ، وأنا في لجة العمل ...

فهل ظل تواصلنا على ماكان عليه ؟ ...

حقيق بى أن أعترف لك بأن ذلك التواصل قد اعتراه تطور ... لم يتبدل جو هرالعاطفة التي أكنها لك ، ولكنها اتخذت مظهرا جديدا قوامه الهدوء والاعتدال ١...

كنا نتراسل، ولكن فى فترات ليست بذات قرب، كما كان الامر من قبل ا . . .

وأصارحك بأنى أجلت مناجا تك بقصيدى مرة بعد مرة ، مدفوعاً إلى ذلك بزحمة العمل ومواصلة المجهود ! ...

ثمة تحو للاريب فيه، اعترى مابيننا من صلة وعاطفة 1... لم يعدقصيدى يتنفس تلك الانفاس المضرمة. ولم تعدر سائلك تحلق في تلك المطارح القصوى من آفاق الحيال I . . .

كانت عاطفتنا تنجه رزية الخطا إلى العقل والمنطق، ومن عجب أن تجرى كلانا هذا المجرى دون أن ينكر على صاحبه شيئا من أمره ؛ كأثما هو تحول طبيعى ، لا محيص عنه لنسا كائمنا المناه المحتول عليه المناه كائمنا المناه المناه

وحدث أن ساوم بعض الناس أستاذى فى مجلته ، فابتاعها منه ، وأصبحت صوتا لحزب سياسى ، فاضطرتى ذلك أن أتخلى عنها . . . وتباعدت الفترات بين تراسلنا معا ، وتسارعت بنا الحنطا نحو العقل والمطق والاتزان . . .

و الفيتني في المطبعة أنهض بكل شيء . . . وأجز ل أستاذي لى الآجر ، ووثق بي أعظم الوثوق ، وقويت تبعاني في العمل ؛ فقدرتها خير تقدير ، وتلهب نشاطي ، وازداد دخلي ، وارتفعت بي الحال درجات فوق درجات . . .

وكنت ما زلت معنيّا في شرقة مسكنى بتلك الأصص المزهرة، ولكنى لاأنكر أنى كثيراما أعجلتنى مواعيد الأعمال في المطبعة، عن سقيا هذه الروضة الصغيرة وتعهدها ، وكثيرا ما ألهيت عن الاستمتاع بتلك الجلسات التي كنت أقضيها في صحبة الأزاهير ... فسرعان ما أخذت تضمحل ويدب إليها الذبول والتصويح ا ...

رَمْ أَكَن قد بارحت و القاهرة و خلال تلك المدة التي سلخت و بارحت و القاهرة و خلال تلك المدة التي سلخت و با وامين اثنين النين النين

مراب البر، مع الصيف.وشد أستاذى رحاله إلى درأس البر، مع أسرته ؛ إذ استأجر عشا يمضى فيه شهرا وبعض شهر من ومكثت أنا في د القاهرة، يستأثر بي العمل ا ...

ويوما تلقيت دعوة من أستاذى أن أوافيه فى و رأس البر ، اقضى هنالك معه بضعة أيام للترويح والاستجام ... فابتهجت بهذه الدعوة ، وسارعت إلى تلبيتها ، وما هى إلا أن حزمت الحقيبة ، وحثت الخطو ، وحللت مثابة أستاذى فى ذلك المصيف ا ...

وبدأت أستمرى حياة طيبة ، في صحبة تلك الأسرة الكريمة التي تتألف من أستاذى وزوجه وابنتهما ، في زهرة ألعمر . . . ومر أسبوعان ، وأنا هاني عبتلك الصحبة ، قلما نفترق ، نتحلق حول مائدة الطعام ، ونخرج رفقة للنزهة على الشاطى ، ، ونسمر جيعا هزيعا من الليل . . .

وكنت أحس فى معاملة هذه الاسرة لى روحا من العطف والحنو ؛ كأنى ابن بار لهذين الابوين الشفيقين ، وأخ عطوف لتلك الاخت المهذبة الشمائل ا . . .

وظللت أعدنفسي ذلك الآخ العطوف لها ، أرعاها رعاية

الإخاء المحض،ولكنعاطفة الآخوة لم تلبث أن نمت وترعرعت. حتى تبدلت خلقا آخر ١ ...

كان أول لقاء بيننا يوم هبطت العش لقاء تمجيد و إكبار ، ثم استحال اللقاء بيننا تعاطفا و ألفة ، ثم تسامى ذلك التعاطف و تلك الآلفة إلى شعور أرق وأرهف . . . .

وطالما أطلق لنا الآبو ان السبيل، ننعم بجلسات خالية صافية ... أفكان ذلك منهما وليد عمد وقصد؟ . . . أم الملابسات هي التي هيأت لنا تلك الخلوات؟ . . .

وعلى أية حال، فقد خلوت إليها، وخلت إلى . وتعرفت فيها سماحة نفس، ودما تة طبع، ونقـــاء روح، إلى خفر وحياء أصيلين ...

وكان النظراتها إلى تعبير صامت عميق الأثر، فكثيرا ما أشعر تنى أنها معنية بى، آنسة إلى ا....

ومن العجيب أننى حين كنت أنفرد فى مضجعى ، ويُر أنق فى عينى الوسن ،ألمح طيفك بالسيدتى يتراءى لى وأنت على حالك دائما يحجيك اللثام ، ولكن هذا اللثام كانت ترق غلائله فيشف عما تحته من ملامح وقسمات . . .

وما أعجب ما كنت أرى ! . . .

كنت أشهد في وجهك سمات من تلك الصديقة الجديدة بنت أسادى الون عينها العسلى الشراق ابتسامها الحلو، نضارة بشرتها الحارية الفدائر التي كانت تنساب على منكبها فاحمة مو "اجهاد. من أنجه حد ثالا أملك له من تعليل ا

أنت أنت دائمًا تترامين لى فى صورة صديقى الجديدة . . . وقد رمى ذلك بى فى حيرة مضّة . . .

أكنت بهذا الصنيع تسخرين منى ؟

أم ك.ت تلومينى، على ما كان منى نحو هذه الصديقة، من عطف وتودد؟ ...

وإنى على الرغم من هذه الملامح الجديدة التى كنت ألحظها فى طيفك ، لم أكن أعتقد فى دخيلة نفسى إلا أنك أنت أنت ، روح واحدة ، وإن تغيرت الملامح ، وتبدلت القسمات ا . . .

ولكن أية ملامح أعنى ؟ . . .

لم أكن فيما سلف من أيامى أجتلى لك ملامح أوقسات تعين على التمييزو الإيضاح ، فقد كنت دائما فى خفية وراء حجاب الصباب . . . أفكنت آنئذ على صورة واحدة لا تتغير ولا تتبدل أم كانت صورك تنغير و تتبدل خلف لئامك ، حتى انكشفت لى فى تلك الصورة الاخيرة التى أشهت فها صديقة المصيف ؟ . . . .

سيدتي :

إن الحيرة تغتالى، فلم آثرت ألا تُسَسَفرى لى عن عبّاك فى وضح النهار، وتكشفى لى عن حقيقة شخصك، وتحسد ثبنى فى شأنك؟ ... لم ألقيت بى فى متاهات الظن والتخمين، بلتبس على فيها المله بالسراب؟ ... مهما بكن من أمر ققد أحسست فى تأك الفترة أن عاطفتى تتجدد لك، وتتخذ لها هدفا ومرمى ...

· إن حي ليزدهر ، و إلى أن الفنرة التي حسبتها فترة تعقل و انزان لم تكن إلا فترة استجام و تأهب للوثبة القصوى ···

فقلت إلى و القاهرة ، وبين الضلوع نار وارية ، واستأنفت فى المطبعة عملى أنهض به فى حماسة ونشاط ، أحرص ما أكون على مرضاة أستاذى ، وولى نعمتى ا ...

وإنى واثق أن تراسلنا قد انقطع هذه الفترة ، ولمكنى كنت دائب التفكير فيك ، وكثيرا ماكنت تزوريني طيفا كشأنك ، ولكنه طيف تتجلى فيه ملامح صديقتى فى عش المصيف ! . . . وأقبلت على روضة الشرقة أرعى أزاهيرها ، وأجلس إليها

أناجي حيى الذي تنضرم ناره بين جنبي ا ...

ولكن أى حب هذا على وجه الدقة والتحقيق؟ ... أحي إياك أنت يا ذات اللثام؟ أم حبي لصديقتي الجديدة؟ حسى أنى كنت أناجى من يخفق لها قلبى ، وأنشد من تحن إلى لقائها نفسى ا . . .

كنت فيما سلف قنوعا بذلك التواصل الروحى ، يملأ سمعى نغيا ، ويبهر عيني ضوءا ، ولكني لا أتبين له شخصا ...

أما اليوم فما أنا بقانع ولامكنف بذلك العبق، تهب على أنسامه

ما أشوقنى الساعة إلى لذة الاقتطاف، ومتعة الاعتصار ا.... ياطالما تنيتك فى تلكم الحقية جسدا يحتويه ذراعاى، أستنشى منه عطر المرأة، لاعطر الزهرة، وأسمع منه صوت الإنسان، لالحن الاحسلام ا....

ياطالما تشهيت أن تبسطى إلى كفك فى تلك الزورات الآخيرة ، كفك الرخصة البضة ، أبقيها بين راحتى تبث فى الحرارة و الانتعاش ، وأغتنم منها قبلة حافلة أروى بها ظمأ الشفاه ، كتلك القبلة التى اغتنمتها منك ليلة الوداع لعش المصيف . . . .

أذاكرة أنت ؟ . . .

كنا على الشاطى، نتنزه ، والليل ساج ، والنسيم خفاق ، وبيننا حديث وشجون . . . وأيقنا أخيرا أن التحدث لغو ، فقطعناه بالصمت ، وأغنتنا لغة العيون نتناجى بها فترة ، وإذا أنا آخيذ

بيدك ألا طفها، وأودعها قبلة عميقة حرى أ . . .

لقد عاد أستاذى من مصيفه فى درأس البرى، وشعرت به يغدق عطفه على ،عطفه على ،عطفه الأب على ابنه الأعز، ورأ بته يكاشفنى بالدقائق من أحواله وأسراره. وكثيرا مادعانى إلى تناول الغداء أو العشاء فى بيت أسرته ، فلبيت الدعوة تو "اقا سباقا ، مثلوج الفؤاد .

وأكبر يقيني أننالم نستأنف تراسلنا ،وما حاجتنا إلى الرسائل، وقد تلاقينا بعد طول تجوال؟...

لامرية أن حبيبين تلاقيا، ولكن ألقيت فتاة. أخرى غيرك هي , فتاة المصيف، ؟ أم لقيتك أنت , ذات اللثام ، ؟ . . .

لقد ربط الزواج بيني وبنت أستاذي و فتاة المعيف، وعشت معها الآعوام الطوال، حتى قضت منذ عهد قريب وعشت معها الآعوام الطوال، حتى قضت منذ عهد قريب وأعجب ماكان منى أنى كنت كلما هممت أن أستوضح منهاشيئا يكشف لى ذلك السر الغامض، سر العلاقه بين و فتماة المصيف، وو ذات اللئام، و وحدت كلماتي قداستحالت بسمات هادئة، تستجيب لها صاحبتي بالابتسام ... فهل كنا نتكاشف بتلك البسمات الخفيفة الغامضة، و نستجلى دقائق القلوب؟ ...

سيدتى:

إليك قصتى، رويتها لك جلية صادقة، رويتها لك يا . ذات

ذلاام من الحكى أفتبس منك نورا يكشف لى ظلماء الحميرة والظن والإيهام ...

ولا إخالك مجيبتي إلا تقولك:

« دع عنك كل شيء ، وحسبك ما بلغته في حياتك من مآرب ، فقد خرجت من حال إلى حال ، وبدلت بالبؤس نعمى ، وبالشقاء هناءة ، وبالحنول همة ومضاء ، فاذا أنت مريد فوق ما بلغت ؟ . . . فلا عليك أن يكون ما سلف من أحداث مغامر تكوهماأو حقيقة ، فليس الوهم أهون أثرا من الحقائق ، في توجيه العزائم ، وتقرير المصاير ، وإصابة الإهداف . . . .

إن لم يكن لك يا سيدتى من جواب غير هذا الجواب ، فإنه عندى فصل الخطاب . . . وعليك سلام ! . . .

## الشيطان الهوال...

زعموا أن شيخ الشياطين لما حضرته الوفاة ، استدعى ولى عهده « بلزعبول » ، فلما قدم عليه ألفاه على فراشه المصنوع من الحسك ، فجنا على قدميه ، وأطرق حزينا ، وأحس شيخ الشياطين حضور خليفته ، فرفع رأسه فى جهد وقال :

أصغ إلى يابني ١ . . . لقد تأسّرت آلاف السنين على مملكتي، فلم آل جهدا في العمل . وفق قو انينا الحكيمة ، ولم أقصر لحظه في خدمة مبادئنا ، ونشرها نشرا مو فقا ، في أرجاء العالم .

فقال « بلزعبول » ، فى إخلاص وحرارة ، وهو على حاله ، خافض الرأس :

هذا حق يامو لاى ١٠٠٠

وتابع شيخ الشياطين قوله وهو يتنهد:

ولکی یابی ۔ بالرغم من کل هذا ۔ أجدی غیر راض عما فعلته . . .

فرفع « للزعبول ، الشاب رأسه المسنون ، وحدق فى وجمه الزعيم المحتضر ، والدهشة تتنازعه ، وقال :

مولاى ا . . . لم يسبقك فى الحكم زعيم أتى ما أتيت . . . إن مملكتنا بفضل عزمك \_ قد نالت من الشهرة المدوية والسؤدد والرفعة ؛ مالم تنله فى أى عهد آخر من عهو دها السابقة ا . . .

و تقلب شيخ الشياطين على فراشه ، فظهر من تحت الغطاء حافراه المشققان، وقال في صوت أبح:

هذا حق، من حیت قیامی بالواجب، نحو عشیر تنا ومبادئنا، ولکنی أقصد واجی نحو نفسی ۰۰۰

فاهتز , بلزعبول ، وقال:

. أفصح يا مولاى ا . . .

فاستطالت عبنا الزعيم، وارتفعتا حتى قاربتا قرنيه، وقال: إن قيانى بإغواء الآدميين، والتغرير بهم - كا هو مفروض في دستورنا الأعظم - أمر هين ميسور ا . . . وقد ساعدنى على إنجازه ما انطوت عليه سريرة الإنسان ، من حسن استعداد لقبول بذرة الفساد . . . ، فاذا فعلت لإنالكل هذا الفخر ؟ ا . . . . مولاى ! . . . .

ـــ اسمع يا . بلزعبول . . . . لو لم نجد من الإنسان نفسه كا سوته بيئته عونا لنا على نشر غوايتنا ، لمــا استطعنا أن نفعل شبئا . . .

... سيدى الزعيم ا . . .

-- اعترف معى ولا تكابر!... ماذا ترك لنا الآدميون من خُر ؟... لقد تغالوا يابنى فى مقدر تنا على إفساد العالم، ونحن اثنان لا ثالث معنا، فلنتكلم فى صراحة، ولنعرض أعمالسا مع البشر ... ماذا نقول فى هذه الآثام والشرور التى تموج باللنفس البشرية، أهى كلها منا؟... تكلم ا...

ــ كلا أيها الزعيم ١ . . .

- إن الإنسان ليفعل الشر مطئنا، ثم لا يلبث أن ينحى علينا باللائمة، فينفض عنه التبعة، ويحملنا الوزركله. هذه هي الحقيقة التزمت أن أجاهرك بها، لتجلو الغشاوة عن عينيك...

وضعف صوت الزعيم وغار شدقاه، وأخذت لحيته الزرقاء تُر عدعلى صدره . فبادر دبلزعبول، نشاب ، وتناول قارورة يندلع منها لهيب قان ، وأفرغ مافيها فى فم الشيخ ، فسرعان ما اختلجت حدقتا عينيه ، وانتفخ وريداه ، ثم سمع يقول :

شكرا ياني . . . فإن أرغب في إتمام حديثي إليك . . .

- إننى مصغ لك أيها الزعيم . . .

ــ سيئول إليك يا . بلزعبول ، بعد حين ، أمر هذه المملكة

الضخمة ، فماذا أعددت لها من مناهج وأساليب ٢٠٠٠ لا تقل إنك ستتأثر خطاى . . . لقد أوضحت لك أنى لم أفعل شيئا جديرا بالفخر ا . . .

ــ وماذا تريدنى أن أفعل ؟ . . .

ــ افتح فتحا جديدا، وشُق أفقا بكرا ا . . .

\_ مولای ۱۶...

ـ إيت بمعجزة ، تثبت لهم أننا أهل لغير الشر ١٠٠٠ وهنا بدأ جُمَان الزعبم بحترق رويدا رويدا ، وينبعث منه دخان أزرق ، فسجد ، بلزعبول ، فى خشوع ، والدخان حوله يتعالى ويتكاثف ، حتى أصبح المكان معنما كقاع الجحيم . . . ومالبث أن سمع انفجار قوى ، فرفع ، بلزعبول ، رأسه فو جد جثة الشيخ قد اختفت ، ولم يبق منها أثر . . . هنا صاح صيحة عالية ، ينادى

الحلصاء والاتباع. وأقبلت الشياطين أفو اجاتبزاحم على القاعة، وقرونها المسنونة تتوهج، أذنابها الطويلة تضرب الارض ضربا متو اصلا... واعتلى الزعم الشاب منصة الخطابة، ثم صاح: سكو تا ا...

واحسى الاذاب وانكشت ، واستلانت القرون و تدلت، وقد خباوهما ، وخشعت الاصوات ، وأرهفت الآذان ا . . . و تكلم د بلزعبول ، وقد نبتت في لحظة على وجهه الأمرد لحية الزعامة ، وقال :

يا معشر الشياطين الكرام ١٠٠٠ إننى أحمل لسكم تحية زعيمنا الاكبر، ووداعه الاخير ١٠٠٠

فاهتزت القاعة على الفور بتنهدات ملتهبة ، وتابع وبلزعبول، قوله : إنه حتى الساعة الأخيرة كان بفكر فى خيركم ، وحسن سمعتكم ، وقد أودع صدرى وصية خطيرة ، ألزمت نفسى تنفيذها على ضخامتها ، وعظم شأنها ... وسأجد مكم أيها الروزق خير عون وظهير ا ...

وتقدم والأرقط، عميد المستشارين، وقال:

وهل لمولای الزعیمأن يعرض، على حسانه وأنصاره، هذه الوصية الكبری؟...

\_ إنها تتلخص فى كلمتين ، ألقى بهما إلى زعيمنا الراحل ، قال : و افتح فتحاجديدا ، وشق أفقا بكرا ، وأت وللناس ، بمعجزة تثبت لهم أنتا أهل الهير الشر ، ا ...

فاندلع اللهبب من عيون الشياطين ألسنة طويسلة ، وعلت همهمة تساؤل وتعجّب، ودنا «الأرفط، من الزعيم، وقد رفع همامته، وقال:

ثنة حيدة عن سبيل السلف الطيب الذكر ؟ ... فتناول ، بلزعبول ، سوطا ناريا معلقا في الفضاء ، وشهره في

وجه د الإرقط، وهو يقول:

أثمة معارضة لباكورة أحكامي ؟ ...

فر عمید المستشارین خاشعا یستغفر ، وقال ، بلزعبول ، :
إنی أعرف صوالحکم أكثر بما تعرفونها ، وسأعمل عل تنفید
وصیة مولای الاكیر ، فی صدق وإخلاص . . . تفرقوا . . .

\* \* \*

واحتبس و بلز عبول ، في قاع الجب الآسود وقتا طويلا ، وقد أمر ألا يقلقوه ، وأخذ يفكر في وصية الزعيم ، وكيف يستطيع أن يشق في حكمه أفقا بكرا ، ويأتى و للتاس ، بمعجزة ، تثبت أن والشيطان ، قادر على عمل شي غير الشر . وجعل يقلب الأمور على شتى الوجوه ، ويباحث نفسه ويجادلها، والأمل دائما يداعب قلبه . . . إنه لو وفق في مسعاه لاضاء اسمه في علكة النار أبد الآبدين ! . . . والتمعت عيناه بغتة ورقص قرناه و تعانقا، ثم انطلق في لحة البرق والتمعت عيناه بغتة ورقص قرناه و تعانقا، ثم انطلق في لحة البرق الخاطف ، يشق حجب الظلام واللهب حتى دخل قاعته في دار الزعامة ، وصاح ينادى الخلصاء والاتباع ، فانفلق السقف ، وتصدعت الجدران ، وانشق أديم القاعة ، وتباعث الشياطين منها وتصدعت الجدران ، وانشق أديم القاعة ، وتباعث الشياطين منها

ملية النداء ١ . . . واعتلى . بلزعبول ، المنصة ، ووجهه محوط بهالة أرجوانية ، مبرقشة بنقط زاهية ، وقال :

يا معشر الشياطين الكرام ١٠٠٠ لقد اهتديت إلى فكرة أنفذ بها وصية زعيمنا الراحل، على خير وجه ١٠٠٠ إنها ستبلغنى وإياكم طريق المجد الأبدى ١٠٠٠

و تقدم و الارقط، عميد المستشارين، يبتسم فى تلطف، وهو يفرك بديه، وقال:

مل لمولای أن يشرح لنا فكرته ٢٠٠٠

\_ ستعرفونها في إبانها . والآن أخبركم بأنى في حاجة إلى فئة من ذكوركم ، وأخرى من إنا ثكم ، يرحلون معى إلى الأرض ا ... \_ إلى الأرض! ...

ـــ أجل يا , أرقط ، إلى الأرض . . . حيث أقوم بتجربتى العظيمة ، معجزتى الطريفة التي سيهنز لها الثقلان . . .

وصاح . بلزعبول ، مناديا :

یا درفاف ، ۱۰۰۰ یا دسرعرع ، ۱۰۰۰ یا دعتریس ، ۱۰۰۰ یا دخلوب ، ۱۰۰۰ یا دیا سابیة ، ۱۰۰۰

ولبث ينادى من وقع عليه اختياره، فاجتمع أمامه جمع من الشياطين، بين ذكور وإنات؛ شبان وشيب... وما إن استم عددهم، حتى صاح بهم: اتبعوني ١٠٠٠

ونشر الزعم جناحيه ، وانطلق شاقا سقف القاعة ، وأنباعه الذين اختارهم في أثره ، يرفون بأجنحتهم ، فيسمع لها أزيز مخيف وفي لحظة كان الزعم وخلصاؤه على الارض ، في بقعة يقال لها والوادى الاجدب ، وهي بقعة منسية لاير تادها البشرلوعورة أرضها ، وندرة الحيرات فيها ، حتى الوحش لم يكن يقربها ا . . . وأخذ و بلزعبول ، على الفور ينفذ خطته ، فطار على البقعة يحدها ويرسم معالم المكان الذي يريد إنشاءه فيها . ولم تنقص لحظات ، حتى انقلب ذلك و الوادى الاجدب ، بحيرة هادئة صافية الماء ، يتوسطها قصر من البلور ، مقام على عمد من المر م ، محوط بيستان يتوسطها قصر من البلور ، مقام على عمد من المر م ، محوط بيستان خليل فواح ، وقد ضرب حول هذا القصر وبستانه نطاق من سحورة ، لم تدع له وجودا أمام أعين البشر ا . . .

وحط ، بلزعبول ، على شاطى. البحيرة ، حيث ينتظره أعوانه مدهوشين ، وقال :

يا د خلوب ، ا . . .

فتقدمت منه شيطانة حيزبون معمرة، لهاأنياب زرق مهشمة، تلنحف بعباءتها الدكناء المرقعة، وتحتذى خفها القانى الممزق، فقال لها: القد ند: لذ رئيسة لهدندا القصر، فرنسكنينة من توابعان الإنان ا ...

ثم أخذ يتفحصها برهة، وبرقت على وجهه ابتسامة سانحة، وقال:

برلكن يا وخلوب ، ابست هذه الطلعة وهدده الملابس خليقة بمن اخترتها مر "يَــة" و لفضلي العذاري ، ا . . .

فهمهمت: « فنضلي ، العذاري ، ٢١

- نعم و فضلی العذاری ، صنیعتی ، معجزة العصر ! . . فتها مست الشیاطین فیها بینها ، و سکت و بلزعبول ، وقتا ، و عیناه تتو قدان ، شم نادی :

يا وز فاف ، ا . . .

فظهر شیطان ممشوق القد. بوجه أمرد مستطیل، فقال له « بلزعبول ، :

أما أنت، فقد أقمتك زعيا على الذكور من إخواتك، وسيكون مقركم ضفاف البحيرة تحرسونها، وتمنعون عنها الطارقين من بنى البشرا... لا يقرب القصر إنسان ا...

- أمرك مطاع يا مولاى !

وعقد د بلزعبول، يديه على صدره، وقال و لزفيّاف،:

الا أنسى يا در فتاف، ما قمت به من عمل مجيد يوم أرسلك وعما الراحل إلى الارض على رأس بَعثة الخريين أ ...

فالمحنى « زفاف ، في رشاقة ، وقال :

مولای ا ....

فأحد , بلزعبول ، بصره في الشيطان ، وقال :

ولكنى لا أنسى كذلك، وقد تكلل مسعاك بالنجاح فى سبيل نشر الحر بين البشر، أنك عدت إلينا بقنينة من الشراب تخفيها تحت جناحيك ....

فرفع درفاف ، رأسه ، وقال في حرارة :

لقد كانت تو بتى صادقة أمام الزعيم الراحل ، وحق أنفاسه الزكية الله الذي يمكنني الاعتباد عليك ... والآن فليا خذكل منكم مكانه في هذه البقعة ، ولينتظر في ا...

و بسط زعيم الشياطين جناحيه ، واختنى فى لمحة البصر ، وعاد بعد برهة يخنى تحت شملته شيئا ملفو فا ، يرددا لانفاس ، فذهب به إلى القصر البلورى العالى ، وألتى به بين يدى «خَلوب، ؛ وقال لها: لقد أنيتك و بفضلى العذارى ، ا ...

- أإنسية هي يامو لاي ؟ ا

- نعم يا د خلوب ، . . . أخذتها وقت مولدها من كوخ

أسرتها . . . إنها تنتمي إلى طائفة الرعاة ! . . .

ــ وتريد أن تجعل منها و فسمتلي العذاري ، ١٤ ...

- لست أريدها و فضلى العدارى و فسب ، بل أسمى مخلوق من البشر . ستنشأ في هذا القصر ، و فق برنامج دقيق أعددته لها . . ستقومين أنت ورفاقك بتنفيذه . . . إنها وديعتى بين أيديكم ، و ان أعود لرؤيتها إلاحين ينضر شبابها ، ويكمل نضج روحها ، ولكنى سأشرف علمها عن بُعد ، سأكون رقيبا عليه كم جميعا ؛ فإياكم والإهمال فيما أردتكم عليه ا . .

فابتسمت و خلوب ، وكانت قدا تخذت لها هيئة مربية ، يترقرق ما. البشر والطهر في وجمها الوسيم ، ثم قالت :

كن مطمئنا يا مولاى ، سنعمل على تنفيذ أوامرك ... ثمما بتسمت مرة أخرى ، وقد كشفت عن وجه الوليدة تتأملها ، فإذا هي سابحة في نوم هادى . ، فقالت :

وإذا وُ فقت في إرضائك ؟ ...

ـــ سأقطعك الصحراوات السود، وسأسخرنك زوابعها الهُـُوج ا ...

فانحنت وخلوب وحتى قارب رأسها حافرى الزعيم، وكلمات الشكر تتناثر بين شفتها ، ثم رفعت بصرها إليه ، وقالت وهي

وأزات محتضنة الطفلة:

إني مصفية لأوامر الزعيم 1 . . .

فحنت المربية هامتها برهة مفكرة ، ثم قالت :

ليس ثمة إلا طريق واحد، علينا انتهاجه ا . . .

فقهقه د يلزعبول ، وقال:

أى طريق تزعمين؟ . . .

ــ أن نباءد بينها وبين ما يسمونه الشر والآلم، كما همامعروفان لدى الآدميين ١ . . .

فربت د بلزعبول ، كنفها بأصابعه العاجية ، وقال :

عوفيت يا « خلوب ، ! .. إنى فخور بك وبذكائك ! ...

شم اعتدل فی وقفته ، و نادی , زفا فا ، فلما مثل سن بدیه . قال

له فی حزم :

لایقترب من هذه المنطقة بنو البشر . و خصو صاالذکور منهم ... أوعیت کلامی ؟ ...

- كن مطمئنا أيها الزعيم ....

ومرت الأعوام، وكانت التقارير ترفع كل يوم إلى زعيم الشاطين ه بلز عبول، حافلة بأخبار ربيبته، فكان يبسطها أمامه مغتبطا، و يقول لرئيس مستشاريه، الجالس على عتبة العرش:

ماذا تقول في تجربتي هذه يا . أرقط ، ١٤ ....

ــ خلق إنسانة لا تعرف الشر ولا الآلم، تحيا في هناءة دائمة وطهر أصيل ا . . . . حقا ستكون معجزة الدهور ا . . .

\_\_ ومن ثم يمكنني أن أنشى على غرارها عالما نموذجيا ، لم تحلم بوجوده البشرية 1 . . .

وانطلق يضحك فى نشوة ضح كا رددته جوانب البهو صخبا كعخب العواطف الثائرة ا ...

**\$** \$ \$

أما هناك فى القصر البلورى المحوط بالبستان الفواح ، المقام وسط البحيرة على أعمدة من مرمر ؛ فقد نشأت ، أزاهير ، ، ربيبة الزعيم ، نشأة لم يعرفها البشر . . . حياتها ربيع دائم ، وطريق عهد ميسور . . . وبيئتها جو رائق صاف ، لا أثر فيه للغمام ؛ فمخايل الغبطة لا تنحرف لحظة عن وجهها ، والألم لم يعرف مرة وقعه فى نفسها . . . وكانت تركى إما غارقة بين وسائدها اللينه، وسط البستان ؛ نصغى إلى موسيق خفية ، ثم تسائل ، أزاهير ، نفسها لحظة

عن ذنبها ومصدرها ا... وإمامشمولة بوصيفاتها الجميلات في البهو الناجى، يسامرنها بحديثهن المألوف، يسرن فيه على خططمرسومة في حدود معينة ا... وإما مع مربيتها و خلوب ، في القاعة الزمسر دية تصغى إلى درس الحكمة ، وآداب السلوك ، وأصول الاجتماع ؛ وفق البرنامج الذي استنبطه و بلزعبول ، ا...

فإذا ماأقبل سلطان الكرى، يداعب فى وداعة جفنيها، شعرت بايد خفاف، تحملها إلى مخدعها الوثير؛ حيث تستقبل أحلامها المتشامة ا...

أماعلى صفاف البحيرة ، فقد نشطه زفاف ، وأعو انه المحراسة ؛ فلم يدعوا أى مخلوق ـ إنسانا أو حيوانا ـ يدنو منهـ . واقتنع و الإنسان ، بعد محاولات خائبة أن هذا المكان أصبح منطقة حراما بمنوعة عليه ؛ فكم من مرة جامت جماعات الصيادين تطلب رزقها في هذه البحيرة العجيبة ، التي لم يكن لها وجود من قبل ، فما إن قاربتها حتى قامت في وجهها الإعاصير العاتية تصدها و تشتتها ! ... ولن بنسي الفرسان أنهم كلما جاموا يرغبون في ارتياد شو اطثها، فيقضون بها أياما في لهو ومو انسة ـ لاقو امن الشرو العناء مالم يكن في حسبان ؛ إذ خرجت لهم من الماء طو انف من حيوانات بجهولة ، لم تقع عين إنسان على مثيلاتها بشاعة وقسوة ، وراحت تضرب فيهم بقرونها إنسان على مثيلاتها بشاعة وقسوة ، وراحت تضرب فيهم بقرونها

الحداد، وتطيل عذابهم بما تلقيه عليهم من محمة ولهيب .. وكذلك ظل أسر هذا القصر وساكنيه سر اخفيا مدفو نافى البهدا الوادى القصى وانقطع والناس ، عن ارتباد البقعة ، ولكن عقو لهم لم تنقطع عن الكشف والاستطلاع ، فانطلق خيالهم يخترع و بنمق ، وترامت الإشاعات فى كل ناحية وصوب أن بحيرة مدحورة نشأت فى الوادى المنسى ، تسكن ضفافها الشياطين ، وتخفى فى أعماقها كنزا عظيما ، هو كنز الخاود ، من كشفه فقد عرف سر الحياة ، فاستعصى على الموت ، وعاش أبد الدهر . . .

وانهت قصة البحيرة وكنزها إلى آذان الأمير وزبرجد، فأنصت لها لاهيا بادى، ذى بد، ثم لم يلبث أن ألفاها تسبد بمشاعره. والأمير وزبرجد، شاب وثاب المطامع، جرى، يهوى المخاطر، شغف بالفلسفة حينا، فلما أحاط بدقائة بها انتقل إلى الفروسية، فبز فيها أعلامها، ثم انساق بعد ذلك إلى بجالى الشراب والنساء، فعب منها ما شاء أن يعب. وأخيرا بَر م بهذا كله، وأحس الملل يشيع في حياته، ونشتد وطأته عليه، فوجد في قصة هذا الكنز العجيب أكبر حافز له على النشاط والعمل على تبديد ضجره وكان ذكى الفؤاد، فأدرك أن القوة وحدها لن تنيله أمنيته، فلا بدله من اصطناع الخدعة والمكر، والاخذ بأسالب خفية من السحر،

خده على الفور إلى و نبتى و عميدة الساحران ! ... وكانت تسكن أنه الجبل الازرق و كهفها المنقور في الصخر و لا يعيش معها إلا بو مه معتمره و تلقى إلها بالوحى و قرده تهدل الاشداق يقوم على خدمتها و فَمَنْ لَف إلى السحرة بمنحة عظيمة القدر و وغب إليها أن تفقهه في علوم الشياطين و فقادته إلى و سرداب الحكمة وهو حنسية في قاع بتر عميقة و تحوى جميع ما استغلق على البشر من فنون الشياطين و أسرارهم ا ... ومكث الامير أعواما يدرس من غير كلال و حق استوعب موضوعه و فخرج إلى النور شاحب الوجه و غار العينين و لكن قلبه عامر فياض ا ..

ذهب الأمير إلى منطقة البحيرة مستخفيا يستطلع ، واستطاع أن يدنو من المغارة الكبرى ، حيث يجتمع زفدًاف ، برفاقه يرسمون الخططمرة ويسمرون أخرى ... وأنصت الاميرطويلا ، فسمع أشتائا من حد بث منهم عن قصر عظيم، وأميرة مُنسمة ، وشخصية عظيمة تدعى ولزعبول ، ولما انفرد وزفاف ، بصفيه وسرعرع ، استطاع الامير وزبرجد ، وهو فى مخبته أن يكشف من ثنايا حديثهما سرا خطيرا ، هو أن وزفافا ، يحبس فى قلبه ميلا شديدا إلى الخرال يصنعها البشر ، وأنه يحن إلى معاقرتها فى تشوق ! ... وفى الليلة التالية ، بينها كان وزفاف ، فى خلوته ، مع أمينه وفى الليلة التالية ، بينها كان وزفاف ، فى خلوته ، مع أمينه

و سرعرع ، ، إذ سمع لغطا وهرجا غير مألو فين ، تبين فيهما صوت استغاثة . ولم يلبث أن رأى رهطا من الشياطين الموكول إليهم الحراسة ، يدخلون وهم قابضون على شيطان أجنبي زرى الهيئة ، يحمل وجه صعلوك شريد . . . فلما مثلوا بين يدى زعيمهم ، قال رئيس الحراس :

مولای ا . . . و جدنا هذا الغربب بجول غیر مبال فی منطقة نفوذکم السامی ، فأتینا به ، لتروا رأیکم فیه . . .

فاضطجع وزفاف، على أريكته، وقال للغريب، وهو يتفحصه في تأفف:

من تىكون ؟ . . .

خادمكم وظفيان،، من عشيرة والفتاكين، البواسل ا...
 فقال و زفاً ف ،:

إنها لسبة لاتمحى أن تنتسب لهدنه العشيرة المجيدة ال... ورأس بلز عبول، إنك لدعى كاذب، وسوف أفتص منك أشدقصاص فركع مطغيان ، وهو يرعد ، وقال :

لاتحكم على يا مولاى قبل أن تسمع قصتى ا . . .

ــ لقد كنت من أشراف العشيرة ، قبل أن يحكمو اعلى بالنني ...

ـ ولماذا نفوك ؟ ...

سـ لأنى ذقت خمر البشر، وأصبحت بعدئذ سكّ يرا ا . . . فأصابت د زفافا ، هزة ، وصمت برهة ، وهو يقلب بصره فى د طغيان ، ، ثم صام فجأة :

هذا جرم كبير، وإنك لتسحق عليه الحبس أبد الدهر في ققم ملق في أعماق البحار!...

والتفت إلى الحراس، وقال:

أنفذوا فيه عقوبتي ا . . .

و تكاثر الحراس على و طغيان ، يريدون القبض عليه ، فحاول الإفلات منهم ، فزلت به القدم فوقع ، وسقطت منه قنينة خمر معتفة يخفيها تحت شملته 1 . . . و فاحت رائحة الحمر ، فعمت المكان بأسره . . . و أخذ و ز فاف ، يتقلب على أريكته تقلب المحموم ا . . . و ما لبث أن صاح :

دعوه لى سأقتص منه بنفسى ا . . . خروجاً ا . . . . وخرج الجمع ، وبتى د طغيان ، ، منفردا مع الرئيس ! . . . .

\* \* \*

و تقضّت أيام . . . ولوحظ على دزفّاف، أنه يبادر إلى الخلوة دبسر عرع، كل ليلة، متبر ما بجديث الرفاق الآخرين، وشو هدت بعض قنينات فارغة متناثرة، غير بعيدة من مغارة الرئيس، فأخذ الآءوان يتهامسون، ولكنهم لم يجرءوا على فعل شيء، ثم هزوا أكتافهم فى غير اهتمام، وراحوا يبتسمون ا...

فى إحدى الليالى خرج وطغيان ، من المفارة ، بعد أن ترك الرئيس وصفيه ملقيين على فراشهما، يغطان غطيطامنكر انوبجو ارهما قذينة فارغة ا . . . خرج وطغيان ، وهو يخنى تحت إبطه الحف السحرى ، ويحمل فى صدره كيسا فيه قبضة من سسحوق النوم ، واتجه على التوصوب البحيرة فألفى الحراس كمالى يتنادرون ، فرش فى الفضاء جانبا من المسحوق ، فما لبثوا أن طواهم سبات فرش فى الفضاء جانبا من المسحوق ، فما لبثوا أن طواهم سبات عميق . وامتطى الحف السحرى ، وانطلق يجرى على متن البحيرة يسابق الريح ، وكان يبسم فخورا ، وقد استطاع أن يكشف من حزف الديح ، وكان يبسم فورا ، وقد استطاع أن يكشف من حرن الحياة والخلود ، ا . . .

واخترق منطقة السحب، وكانت تحيط بالقصر من كل ناحية ؛ كما يحيط قشر البيضة بالفرخ الجنين، فبان له علىضوء القمر الرائق بناء شامخ، ملاه من روعة وسحر ا... ولكنه لم يضع وقته فى التأمل، بل تامع از لاقه على الماه، حتى دنامن الباب المقفل، فلم يتمهل أمامه، على مرق منه مروق السر فى الآذان المرهفة، وذهب على الفور إلى

الردهة التي تنام فيها و خلوب ، وأعوانها ، فألق فيها بشي من مسحوق النوم . ومن تُنم خرج ، واعتدل في وقفته ، ثم انتفض انتفاضة ، فإذا بالصعلوك الرث الهيئة فارس رشيق ، في حلة ثمينة ... و تقدم في خطا هينه نح ، مخدع و أزاهير ، ا ...

ووقف عن كثب من الفتاة يتأملها ، وهي غارقة في فيض هادى. من نور القمر المحتجب ، فهره حسنها . لقد كانت كاملة الأوصاف يزبدها بهاء حلنها المنسوجة من ناضر الزهر ، وفراشها المصنوع من خُصَل العذارى ١٠٠٠ وكانت أنفاس الليل العبقة تشيع في الجيد دافئة طيبة ١٠٠٠ ووقف يتوسمها طويلا ، ويعجب لهذه الانتسامة الوصاحة على وجهها العاجى ١٠٠٠ وساءل نفسه : لماذا أتى ؟ . . وما الذي ينتوى عمله الآن ؟ . . .

ووقف مترددا ثم وجد نفسه يتقهقر فى حذر ، يحاول الإياب ، فعثرت قدمه بوسادة ، فوقع على الارض ، ولكنه نهض عجلا يلم شعثه ، ويسارق الفتاة النظر ، فألفاها قد انتهت ، وسمعها تقول فى لهجة ذات نغمة منسجمة :

هل أرسلتك ِ « تخلوب ، بشيء ؟ ١ ...

فلبث برهة وهو صامت ، يحد بصره فى عينيها وداخله الشك فى أمرهما : أعينان طبيعيتان تبصران ؟ أم صنعة بلور ؟ ا ... وسمع صوتها مرة أخرى فى لهجتها المنتظمة:

لماذا أيقظتني ؟ . . .

ودنا منها وأنحني أمامها، وقال:

السلام على الأميرة وأزاهير ، ١٠٠٠

فلم تتغير ملامحها، وعجب لهذه الابتسامة الغريبة الى بقيت على حالها، لم يتبدل لها وضع فى نوم أويقظة .

وغمغمت الفتاة:

إن صوتك غريب. . . . وأغرب منه هذه الملابس التي ترتدينها. لم أرسلتك د خلوب ، إلى ١٢ . . . .

وهم الآمير أن ينبها إلى خطئها فى خطابها إياه بصيغة المؤنفه، ولكنه ابتسم وقال:

لم ترسلني د خلوب ، ، بل أتيت من تلقاءِ نفسي ا . . .

ـــ لم أرك هنا من قبل ا . . .

\_\_ لست من سكان القصر ا . . .

\_\_ من أنت ؟ . . .

القت عليه هذا السؤال في لهجة أدهشته كل الدهشة ، لم تنغير نبرة صوتها ، ولم تنم صفحة وجههاذى الابتسامة الدائمة ، عن أى انفعال أو تأثر . . . وهاتان العينان البلوريتان كانتا على حالهما في المعينان أبلوريتان كانتا على حالهما في المعينان أبلوريتان كانتا على حالهما في المعينان البلوريتان كانتا على حالهما في المعينان المعينان البلوريتان كانتا على حالهما في المعينان ال

الله ان والجنود ... وتراجع نجو الباب ؛ وهم أن يلوذ بالفرار ، بيدأنه وجدها قد نهضت من الفراش، وكانت رائعة القوام ولبكنها لم تكد تسير بضع خطوات ؛ حتى ترابت له كأنها تمثال يتحرك وسرت في جسمه رعشة ، وطافت براسه شتى الافكار ، ورآها تتقدم نحو ، ثم ياست ثوبه هينه جصة ، وقالت :

ستجعنر لى د خَلوب، نُوباكَهٰذا بلاريب ١٠٠٠

ورآها تمسك بيده، وتخرج معه إلى الشرفة الكبيرة التي تجيط بالقصر من كل جانب، وكان المكان هادئا بالغ الهدو.، ونور القمر على حاله ينفذ من الضباب رائقا مصنى، و «أزاهير» تسير في خطواتها البطيئة المتهائلة ، وانتسامتها هي هي لا تغيض ولا تفيض ... وقالت له وهي تنظر أمامها:

لـــم تخبريني من أنت ؟ . . .

فابتسم لها ، وقال :

أيهمك أن تعلى من أنا ؟ . . .

فنظرت إليهببلورتيها اللامعتين، وقالت:

كلا، ولكن إذا رغبت فى التحدث فى هذا الشأن، فسأصغى إلبك ١٠٠٠

- إنى لست من أهل هذا المكان ١٠٠٠

... أأنت إذن و من العالم البعيد، ؟ . . . وأشرق وجهه تطلعاً ، وقال :

اتعرفين شيئا عن هذا والعالم البعيد ، ٢ . . .

\_ إنه عالم الصخب والشرور ١٠٠٠

ــ ثم ماذا ؟ . . .

ــ لاشيء ا . . .

ــ كيف لاشي. ؟ أهذا كل ما تعرفين عن والعالم البعيد،؟ ...

\_ لم تريدين منى أن أعلم أكثر من ذلك ؟ . . .

ـــ لمجرد المعرفة ا . . .

\_ إن المعرقة شاسعة ، والمجهول عظيم ... فلا يكننا الكشف عنهما مهما نفعل . لآن هذا خارج عن نطاق قدرتنا العقلية . . . . \_ . . ولكن ثمة أسرار عن هذا المجهول ، قد نستطيع الوصول إلى معرفتها .

\_ لن تصلى إلا إلى التافه الصئيل الم.. وسيظل المجهول مجهو لا إلى الأبد. \_ لكن هذا التافة الصئيل قديفيدا ال.. وربما قادنا إلى العظيم ال... \_ وهم من ما تقو اين ... فقد يكون في الكشف عنه أكبر الشرور . فن الحير تركه ...

كانت تتكلم بلهجتها الماتزة ،كأنما شيخ وقور، أوفقيه فيلسوف

ووقع بصرها على قلنسوته ، فسألت :

ما هذه ؟

\_\_ قلنسوة ا . . .

\_\_ ماذا ؟

\_\_ غطاء للرأس ا ...

ــ و لماذا تغطين رأسك ؟ . . .

فأعاد جملتها مفكرا:

لماذا أغطى رأسى ؟ . . . لقد نشأت وأنا أتخذ هذا الغطاء للرأس، دون أن أسأل عن فائدته . . . لعله فى الأصل قد استعمل لحاية الرأس ! . . .

- ــ أترينه يحمى رأسك الآن؟...
  - ــ ليس كثيرا ١...
  - \_ إذن لماذا تستعملينه ؟
  - أرجح أنى أستحمله للزينة ! ...
    - ــ و لماذا تنزينين ؟ . . .
- لماذا أتزين . . . ما هذه الأسئلة ؟ . . .
  - \_ أنريني قد ضايفتك ؟ . . .
- كلا، ولكنك منذ حين كنت تتكلمين عن المعرفه. وأنه

ليس ثمة فائدة من الاستزادة منها ... وأنت فى الوقت نفسه، لكى تزدادى معرفة ، تمطرينني وابلا من الاستلة ا . . .

\_ يلوح لى أنى أخطأت ١ . . .

\_ بالعكس . . . رأى أنك أصبت الإصابة كلها ! . . .

فصمتت برهة ، ثم قالت :

ألا تقو ابن لي لماذا تنزينين ؟

ــ لتغدو هيئتي مقبولة ١ . .

أى أن حيئتك بدون الزينة غير مقبولة ١ ...

-- يحتمل ---

ـــ إذن ما تفعلينه نفاق و تغرير ا . . .

فحدًى فيها الأمير وقتها ، ثم ابتسم وقال:

قد يكون لونا من النفاق والتغرير ١٠٠٠

\_ إن النفاق والتغرير شر جسيم ١٠٠٠

فانطلق الأمير يضحك، ثم أخذ بيديها، وقال:

رأزاهير، ا...

... s lila \_

- أراك تتحدثين عن الشر، فهل تعرفين ماهو ؟ . . .

- هوشيء رديء ا . . .

- \_ هل أنيت الشر لنفهمي ماهو ؟ ...
  - \_ لم آنه قط ا. . .
  - \_ إذن كيف تعرفينه ؟ ...
- \_ أعرفه بضده، فأنا بالخير عليمة ١٠٠٠
- \_ أمعرفتك بالخيرالصرف كافية لآن تفهمي الشر، وتميزي بينه وبين ضده ؟ ...
  - بلاريب i ...

ودنا منها على مهل ، حتى تقارب و جهاهما . ثم اقتطف من فمها قبلة ، وقال وهو يرنو إليها :

أمن الحنير هذا أم من الشر؟ ...

ولبثت دأزاهير، صامتة تنظر إليه، ووجههاكما هو بملامحه الصلبة. غيران أمرا واحداقد وقع: أن ابتسامة وجهها قداعترتها بعض خلجات خاطفة، وسمع الأمير دأزاهيرَ، تقول

- ماذا تقصدين بما فعلت ؟ . . .
  - ُ قبالتك أ . . .
- \_ ماذا تقصدين بآنكِ قبلتي ؟ . . .
- وصلت بين روحى وروحك فترة من الزمز 1 . . . . فتوقفت وأزاهير ، عن الكلام مفكرة ، ثم همست :

وصلت بین روحی وروحك ؟! وأرسلت الفتاة بصرها فیه ، وهی تقول:

وما الذي دعاك أن تفعلي ذلك؟...

\_ إعجابي بك 1 . . . أنت رائعة الجمال يا رأزاهير ، ا . . . . و أنصة الجمال يا رأزاهير ، ا . . . . و أنصة و حين ،

## وقالت:

أنارائعة الجال؟...

ـــ ألا تعرفين ذلك ١٩...

— وما هو الجمال ؟ . . .

- الجال ضد الدماية ؟ . . .

\_ وما هي الدمامة ؟ ...

فضحك الأمير، وقال:

ضد الجال ١٠٠٠

-- أنت تعبثين بي أنت

- ألم تقولي إن كل شيء يدمين بصده ؟ . . .

۔ الا مكنك أن تربى شيئا دميا ؟ . . .

فالتفت حوله، وهو يجمجم:

هناكل شيء جميل، مع الأسف i ...

فأمسكت بيده ، وقالت :

قولی لی ، ما هو الجمال ؟ . . .

ــ الجمال ١ ... الجمال هو ما تمواه النفس، فيبعث فيها الغبطة والارتيـــاح . . .

\_ إذن كل ما هو حولى جميل؛ لأنه يبعث فى نفسى الغبطة والارتيـــاح...

ـ بلا جدال ا ...

فصمئت برهة مفكرة ، ثم قالت :

لماذا لايحضرون لى شيئا دميما أراد؟ ...

فابتسم الأمير، وقال:

يلوح لى أن الدمامة شر ١ ...

وهل هي موجودة في د العالم البعيد ، ٢ ...

- « العالم البعيد ، يزخر بشتى الألوان ؛ من جميل ودميم . وخير وشر ...

فاضطربت أنفاسها شيثا، وقالت وهي تحدّ بصرها فيه :

- ألا تحدثيني عن العالم البعيد؟...

- قد أريك إياه بوما ... أما الآن ...

وأمسك بيدها بلاطفها، وقال في حنو:

الآن أريد أن أحدثك عن نفسك ... أنت رائعة الجمال يا وأزاهير ، ... واتعة كأنفاس الصبح ، بديعة كورد الربيع ... يَيْدَ أَنْ ...

- . . · · · · · · ·

وصمت هنيهة ، ثم قال:

- ـــ ومتى تعودين ؟ . . .
- \_ أأنت في حاجة إلى ؟ . . .
- \_\_ لتسمعيني شيئا عن د العالم البعيد، ١٠.
  - ــ قد أعود، وقدلا أعود أبدا ا...

فاختلج و جهها ... ودنا منها ، وطوقها بذراء ، وأمال رأسها على صدره ، وقبّ لمهاقبلة طويلة ، وما كاد ينتهى منها حتى أبصر عينها البلوريتين المتناهبتين فى الصفاء والسكون ، قد طافت بهما بعض غيوم مربدة ، وغاضت ابتسامتها لحظة ، وهى تقول :

اخرجي واتركيني. . . ولا تعودي إلى أبدا ا . . . وفي لمج البصر اخيني الامير عن وجهها . . . تلك هي المرة الأولى التي تتأخر فيها الاميرة وأزاهير ، في نومها، ولما أحضرت لها و خلوب ، الفطور ، لاحظت على وجهها العاجي الناصع حمرة خفيفة ، كما أن لمعة عينيها لم تكن في صفائها للمألوف ، ولكن ابتسامتها ما زالت كما هي لم يتبدل لها شكل ا ... وبينها كانت و خلوب ، تلقى على وأزاهير ، درس الحكمة إذ بالفتاة تقطع علمها حديثها ، وتقول :

كيف أستطيع أن أميز بين ضدين إذا جهلت أحدهما؟... فنفحصَتها وخلوب ، برهة ، ثم قالت :

هذا موضوع قد فرغنا منه ، بعد أن وفيناه حقه . . . أنسيت مالقنتك إياه ؟ . . .

- \_ إنى أحفظه كلمة كلمة.
- \_ إذن علام هذا السؤال؟ ...
  - ــ هـكذا ١ . . .

وانطلقت وخلوب، تعيد على مسامع الفتاة ماكانت لقنتها إياه فى هذا الموضوع، و و أزاهير، أمامها ننظر إليها مصغية... وقالت لها بغتة:

ألا تخبرينني بذلك د الآمر ، الذي يصل بين روحين ؟ . . . . فرمتها د خلوب ، بنظرة عميقة ، وغمغمت :

لذى يصل بنين روحين ا ...

ثم اقتربت منها عجلة ، وقالت :

ما هذا الذي يهجس في خاطرك اليوم ؟ . . .

فتركتها . أزاهير ،، وسارت نحو النافذة ، تستقبل بسهات

النسيم، ثم تمددت هادئة على منكا وثير وأغمضت عينها . . .

وهرعت و خلوب ، إلى الوصائف ، فأسرعت إليهن بما رأت وما سمعت ، وسرعان ما سرت الرعشة فى أبدانهن ، وانطلقن على الفور يتناقشن فيما بجب عليهن من عمل . أيعسرضن الأمر على وزفاف ، ليبلغه إلى الزعيم ، أم يكتمن الخبر خشية العقاب ت ... وبعد مفاوضة أخذن بالرأى الآخر ، واعتزمن أرب يعالحن الموضوع فى تدبير وحكمة ، وأن يشدن الرقابة على وأزاهير ، وحل المساء ، وآب كل إلى مخدعه ، وأسبلت وأزاهير ، جفنها ولكنها لم تنم . كانت تنصت إلى كل حركه أونامة ... وبغتة فتحت عينها ، وقالت :

هاقد أنيت ِ ١ ...

و سَمَعَتُمَّةً بِقُولً :

لقد رغبت فی حضوری ا . . .

وكان يوتدى حلة جديدة لايلبسها إلا أبناء المسراة، ويتقلد

هذه المرة على جنبه الأيسرسيفاذا مقبض مرصّع فقامت إليه، ووقفت أمامه تنفحصه معجبة بهيئته، ثم قالت: ما هذا المعلق على جنبك الأيسر؟

- -- سيفي ا . . .
- عصا تعبثين بها؟ ...
- ــ بل أذيق بها الموت ١٠٠٠

وأخذت سيفه تطيل النظر فيه، وهي تردد: الموت ١٤٠٠.

- حذار، فهذا السيف رسوله الأمين 1...

ورفعت عينها إلى وجهه، وقالت:

ما هو الموت ؟ ...

ـــ الموت . . .

ثم تريث، وعاد يقول:

الموت ضد الحياة . . . .

- ضد الحياة ؟...

- كل ماهو من خصائص الحي من حركة و تنفس ووحدة جثمانية ، وما إلى ذلك ، لا تجدينه في الميت ١ . . .

- إذن فالموت انقلاب فظيع ا ....

ــ بل تغير بسيط: تحول يطرأ على المركب فيحـــبله إلى عناصره البسيطة . . .

- ـ أشرهو ؟ . .
- ــ من يدري ؟ . . .
- \_ حڪيف لا تدرين ؟ . . .
- \_ تعالى إلى البستان نستنشق نسيم المساء . . .

وأخذ بيدها فخرجا إلى الشرفة ، ثم هبطا إلى البستان . . . حديقة فواحة ممتلئة بأصص الازهار والاشجار ، ذات تنسبق فريد ، تشقها طرق مرصوفة بالحصباء الملونة ، وتجرى فيها جداول عذاب . وكان الصمت شامل يغشى كل شى ، فيسمع لخفق الاقدام وقع جميل . . .

ووقع بصر الأمير على وعاء من المرمر فيه سائل، فتمال لها: ما هذا؟.

- \_ عصير من الفاكية صنعته و حَلُوب و ا . . .
  - أمر شرابك ؟ .
    - ــ نعم . . .
  - -- أتسمحين لى أن أذونقه والا
  - خذى منه ما يروقكِ ١٠٠٠

بيرع الإنهير من الوعاء جرعة ، ثم قال : بيرع الإنهير من الوعاء جرعة ، ثم قال :

شرآب لذيذ لم أذق مثله في حياتي ا٠٠٠

ــ أزينه كذلك ٢٠٠٠

تحدثيني ؟ . . .

\_ أى خطأ تعنين ؟ . . .

\_ تخاطبيني بصيغة المؤنث ا . . .

- ماذا تقصدين بذلك ؟ . . .

۔ إن دنياككما إناث على ما يلوح لى . . . أما دنياى ففيها الذكور والإناث .

ثم أخذ يشرح لها ما يلائم كل جنس من نعوت ، وما يجب عليها أن تخاطبه به ، فقالت له فى يسر :

إذن أنت من الصنف الأول؟ . . .

- أصبت ا . . .

فسر حت بصرها في الآفق مفكرة، وقالت:

وهل تمة فارق بين الجنسين ؟...

- تعم، ولكنه فارق لا يبادد ينهما، بل يجمع ويؤلف ا ...

\_ كيف بجمع بينهما ويؤلف ؟ . . .

\_ بالحب ا . . .

\_ الحب . . . ما هو ؟ . . .

\_ هو امتزاج بين عنصرين ا . . .

\_ أخير هو ؟ . . .

ــ بل شر جميل ا . . .

\_ شر جميل ؟ حسكيف يتحد الصدان ؟ . . .

فأجال الامير فكر هلحة، ثم لم يلبث أن أخرج من جيبه رشبه مدية ، وسرعان ما جرح بهابطن كفه ، فانبثق الدم من الجرح فجمعه في راحته ، فقالت له وأز اهير، وهي تراقبه :

\_ بعض قطرات من دمى ...

ــ دمك . . . ماذا تعى ؟ ...

\_ دمى . . . نعم دمى ... السائل الذي بغذى جسدى .

ــ ومالى به كنه.

ــ ذوقيه . . .

ـ لماذا ؟ . . .

ـ قلت لك ذوقيه ا . . .

فما كادت تذوقه ، حتى قالت :

ليس طيبا ا ...

\_ إنه كريه المذاق 1 . .

ومزج الإمير ماجمعه من دمه بعصير الفاكهة ، وقد م الوعا. . لها ، وقال :

اشربی ا ۰۰۰

فأطاعت، وقال لها وهو 'راعها:

أايس من السهل أن يتحد الضدان، ويكو ًنا مزاجا عجيبا؟...

فتمتمت الأميرة:

إنه مزاج لطيف ١٠٠٠

وأقبل عليها الأمير، ولف نفسه وإياها في عباءته، وسرعان ما و جدت وأزاهير، نفسها متعلقة به، وهو يطير بها في الجو تاركا القصر وساكنيه... فأحست شعورا غامضا غريبا يسرى في جسدها جعلها ترتعش، فهمست قائلة:

ماذا تقصد بهذا ؟

ــ أريد أن أحملك إلى موطن الشر و الجمال . . وكاد الذهول يستولى علمها، واستبد برأسها الدوار، فأراحته إلى صدر الامير، وأطبقت جفنها! . . .

وجعل الامير يرنو إليها ، وهو يعلو بين طبقات السحاب. فوجد شفتيها ترتعشان ، وقداصطبغتا بحمرة لطبغة ، فأدنى وجهها من وجهه ، وغاب وإياها في قبلة مديدة ا . . .

ولما أراد إيقاظها همست قائلة ، وفمها على فه :

. دعنا كذلك . . . .

۔ ولکننا وصلنا ا . . .

وفتحت أزاهير ،عينيها ، فغشيتها الأنوار الحاطفة ، لحجبت نظرها بيديها ، وهي تقول :

أين نحن الآن ؟ . . .

ــ في إيوان من قصري ا . . .

وأخذ بيدها وأجلسها على متكا وثير، وقال لها:

استريحى لحظة ريبها أرسل من يحضر لك ملابسك الجديدة.

\_ ملابس كملا بسك ؟ . . .

-- بل مایشابهها ا . . .

واكنفت أذنها بعض الصيحات والطنجة المختلطة ، فقالت وهي تحاول أن تنظر إلى وجهه :

ماهذا؟...

- إنها صنحة الاحتفال ١.

. أي احتفال ؟ . . .

يافيد جمعت في البهو الكبير القائم تحت هذه الحجرة جماعات الفيد بمعنون الوقت، في طعام وشراب، ثم في سمرور قص

٠٠٠ وأنا ٢٠٠٠

... لاتخشى شيئا، سأذهب لأدعو بوصيفة معهاألمالابس اه... و تعلقت به ، وقالت :

لاتتركني ا ...

ــ سأكون على مقربة منك ...

وخرج الامــــير من الحجرة، وبعد قليل دخلت الوصيفة بالملابس، واختلت و بأزاهير، ا...

وخلعت الفتاة ملابس الزهر ، وارتدت ملابس الاميرات من بنى الإنسان. ووقفت أمام وصيفتها تزينها و تعطرها ، و تصفف شعرها، و تلبسها الحلى الغوالى ، ثم ذهبت بها الوصيفة إلى مرآة كبيرة فما إن ترادى لها خيالها كاملاتجاهها حتى تراجعت بضع خطوات ... ثم مالبث أن تقدمت وهى تتأمل نفسها طويلا .

ودخل الأمير دربرجد، وهو يصبح طربا: ياللجمال الإلهي ا . . . تعالى فقد حان الوقت لأن أظهرك للدعوين. ولف ساعده بساعدها، وترك الحجرة، واله أه أسير بحواره صامتة وعيناها تائهتان. وما إن أقبلا على السلم، واخذا ينزلان في الدرج، حتى لمحت وأزاهير، البهو الأدنى يموج بحشد كبير من الزوار، فتوقفت ثم غمغمت:

لا. لا . . . لا أريد ا . . .

- کیف ۲...
- عد بي إلى قصري ! . . .
- ــ ألا تريدين أن تشاهدى دنياى ؟ . . .
  - وماذا يهمني منها ؟ . . .
- فى الواقع لا شى. ، ولكن ثمة نساء فى البهو ، أميرات وغير أميرات ، تتنافسن فى الملاحة والزينة والمقدرة على اصطياد قلوب الرجال . . . إنه منظر فريد . . . يجب ألا يفو تك مرآه . . . فقالت بصوت خافض :

عدبي إلى قصرى ..

ونزل معها فى الدرج، وهى تزداد التصاقا به . وما إن أشر فا على البهو حتى شخصت إليهما الابصار، وسكنت على الفور الضجة . وبعد برهة سمع هتاف الجمع بردد:

مرحبا بالأمير وزبرجد، ا...

وأجاب الأمير صائحا:

مرحابكم أيها الإخوان ... لقد وعدتكم بمفاجأة طريفة ، وقد وغيرى وعدى ... إن الآميرة ، أزاهير ، سيدة علىكة السحاب ، آد تو اضعت فشرفت بحضورها هذا الاحتفال ... حيوا الآميرة معى ورددوا: مرحبا بالاميرة وأزاهيره ، سيدة بملكة السحاب ا .. فصاح الجمع بعده بردد قوله في حماس ، ثم ركع الامير وزبرجله أمام وأزاهير ، ولم يدها ، فانحى الناس كليم لها في تحية طويلة . فضت وأزاهير ، نحدق برهة فيم ، ثم رفعت وأسها في زهو وخبه الدار وردت تحبتهم في صبحة عالية ا . . .

وسار بها الامسير يخترق وإياها الصفوف، والجمع يتزاحم حولهما يلتهمهما بعيونه المتطلعة ، وأحذت الصحة تعود إلى سابق عهدها ، وانطلقت الموسق تحلق بأخامها فى جو المكان ، وقد اشتد سطوع الانوار ، وكانت ، أزاهبر ، تسير وهى لا تعرف من أمرها شيئا ، لقد اختلط أمامها كل شيء ... ما هذا الذى تراه : أحقيقة هوأم خيال ؟ وماهذا ، الزبر جد ، "مجيب ؟ وما شأنه معها ؟ ... وهذا الجم المحدق بها ، وهذه الأصوات، وهذا الانوار ... إنه لتحس تخاذلا ، ورآها الامير تبريح ، فاحتصنها فاذا هى تفقد الحس بين ذراعيه مده ورآها الامير تبريح ، فاحتصنها فاذا هى تفقد الحس بين ذراعيه مده

وذهب بها إلى حجرة قريبة ، وأرقدها على أربكة لينة ، ولم يدع

أحداً يتبعه ، وعُنسى مها حتى أفاقت وإذ رأته قالت :

ماذا حدث ؟

ــ لا شيء! .. أخذك على حين غرة نعاس رقيق ا ...

فدارت ندنيها حولها، ثم قالت:

عد بي إلى قصرى ١٠٠

- عدا مافكرت فيه أيضال...

ـ هلم ۱ . .

وأدنى كأسا عن فمها، وقال:

أشربي ! ...

ــ ما هذا ؟ ...

- شراب مقيد ا . . .

فشربته على مضض ؛ إنه تستسغ مذاته وقالت .

أشعر بجسمي يلهب ...

- لا تخشى بأسا ...

- مثی ثمود ؟ ...

ـ في الحال ١٠٠١

- وأنت ماذا تصنع بعد عودتي ؟

ـــ سأرجع هنا 1...

وأخذكأما فأفرغ شرابها فى فمه دفعة واحدة، فقالت:

... أ... لما فيه من قوة خارقة ا ... استمنى منه ا ...

\* \* \*

وخرج الآمير و زبرجد، و وأزاهير، ثانيا إلى المسسو، فاستقبلهما الجمع بالتهلل، ثم لم يلبث النياس أن انصرفوا إلى وفصهم، وأخذوا بين الفينة والفينة يطعمون ويشربون، فاندفع و زبرجد، بفتاته معهم يشاركهم طربهم وقيصهم من ووجدت وأزاهير، نفسها تضحك كما يضحكون، وترقص كما يرقصون، وأسرفت في الشراب. وكانت تلازم الآمير، لا تدعه يبتعد عنها، وانتهت مرة فرأت نفسها أمام كأسها منفردة، وعن كتب منها جماعة من الفتيان ينظرون إليها مبتسمين، وحدات من بصرها حولها تبحث عن الآمير، وبعد لآى وجدته في حلقة الرقص مع فناة يخاصرها، فألفت نفسها تترك مكانها على عجل متجهة صوبه، فلما دنت منه اختطفت سيفه من غمده، وفي لمح البصر أحست يدها تهوى على الآمير، فس السيف كتفه، ثم ارتدات صائحة، يدها تهوى على الآمير، فس السيف كتفه، ثم ارتدات صائحة، يدها تهوى على الآمير، فس السيف كتفه، ثم ارتدات صائحة، وقد خيسل لها أن الآرض تميد تحت قدمها، وأن البهوقد انقلب

فأصبح عاليه أسفله . . . ورأت نفسها تسقط . . . ولما عاد إليهاوعها الفت نفسها مع و زبرجه ، منفردين في حجرة ، فبادر ته بقولها :

ماذا فعلت ؟ . . .

فأجابها مبتسها:

ضربتى بالسيف ١٠٠٠

- إذن قتلتك ١٤...

...IX-

-- بل أنت ميت ١ . . .

- لئم أمت...

ــ كيف ؟ . . .

فلاطف خدها ، وقال:

إن السيف في مد الحسناء يفقد مضاءه.

ــ أنت تكذب ١٠٠١

۔۔ د أزاهير ۽ ا . . .

ــ لقد أتت وأزاهير، أمراً فظيعا . . .

ثم امتلات عيناه ابغتة بالدموع ، ومالبثت أن أحست بالقطرات الساخنة تنسبح على وجنتيها ، حتى ارتاعت وأخذت تتحسسها بأصابعها ، وتقول :

... 5 Link

ـــ إنها دموع تسكبها عيناك ٢٠٠٠

۔۔۔ دموع ؟ ومن أين أتت ؟ ٠٠٠٠

ــ من نبع قليك . . .

ـــ أليست في روحني تنسكب قطرة قطرة ؟ ...

وأرادت وأزاهير، أن تمسم الث القطرات بكفها، فقاله لها الأمير:

لا تفعلي ا . . .

... S Isll ...

وأمسك بيديها ، وجعل بحدق في وجهها وقتا ، وقطرات الدموع اللؤلئة تنحدر على صنحته ، ثارة هادئة وطور اعجلة ،ثم أدنى رأسها منه ، وهَـو تَى على فها قبلها قبلها حافلة ا . . .

\* \* \*

وأخذ الأمير فتاته بين ذراعيه ، وبسط على منكبيه عباءته ، وطاربها يشق السحب عائدا إلى القصر . وفيهاكانت وأزاهير ، متوسدة رأسه وهي تنظر إليه ، وهو يطوى أطراف عباءته ويبسطهاكما يفعل الطائر بجناحيه ، همست في أذنه :

عجيب أمريهنه العباءة 1 . .

ـــ إنها بدعة البدع، تختى من يرتديها عن العيون ، وتذهب

به حیث شاء ، می شا. ا . . .

ودخلا القصر وأشعة الفجر ترحب بهما، وأرقد وزير جدى الأميرة على فراشها، وقد أصبح وجهها يتلهب بنضرة الحياة، ثم وقف قبالتها صامتا، و ظره لا يفارق طلعتها، فقالت له وقد ألم عليها التعب للذا تنظر إلى مكذا؟...

- إنها نظرة الوداع الآخيرياء أزاهيريا... ففتحت جفنم الذابلين، وقالت:

أتزعم أنك لن تعود ؟ . . .

... امع ا

ثم صمت برهة ، وهو ينظر أمامه نظرا تائها، وهجس .

الماذا أردت كشم سر هذا المكان ، والوصول إليك ؟ . . .

ثم ركع أمامها ، وأمسك يديها ووجهه قبالة محيّاها ولشاوقتا ونظرانها منصلة ، ثم انحنى الآهير على يديها ، واندفع ياشمها . . .

وقام يريد الحروج، فاستبقته قائلة:

ألا تترك لى شيئا يذكرنى بك ١٤٠٠٠

ــ أترغبير في شيء معين ؟ ا . . .

فهمست له برغتها ... فوقف أمامها برهة مترددا، ثم ناولها ما طلبته، وخرج على عمل إ

قاتمت و خلوب ، إذ رأت أن النوم قد استبد و بأزاهير ، إلى وقت متأخر ، فدخلت عليها توقظها ، ولما دنت منها لحظت أن وسادتها ستلة ، وقد عهدتها دائما جافة . أهو ندى الفجر قد تسلل فبللها ؟ ... ولكن نظرة واحدة إلى وجه و أزاهير ، كانت كافية لأن تلتى بالرعب في قلبها . .

و تقدمت د خلوب ، فأيقظت دأزهير ، ، وما إن فتحت الفتاة جفنها حتى بادرتها المربية بقولها :

أشاهدت رؤيا أثناء نومك ؟ . . .

- رؤيا؟...

- رؤياردينة ؟ ١٠٠٠

وأخذت وأزاهير ، تنلفت حولها ، ثم قالت :

رأيت كأن السحاب الذي محيط بالقصر قده بط و لامس الماء ا... فنظرت إليها و خلوب و اجمة، ثم خرجت تعدو إلى الوصيفات وهي تكاد تجن، و شرحت لهن حالة و أزاهير ، فسرت في أجسادهن الوعدة ، و تمثلت لهن على الظلام بأعاصيرها السود الهوج ، تلهب أجسادهن بسياطها الكاوية ، إذ أعدها لهن و بلزعبول ، إذا لم يصبن نجاحا في اكلفنه ا ...

وتفرقن شيعا براقبن وأزاهير في غدوها ورواحها . الفينها

تفضى الوقت ساهمة مفكرة ، وقد أضربت عن تلق دروس الحكمة ، ثم رأينها تقوم إلى الحديقة ، وتطيل النظر فى مائها حيث تنعكس على صفحة الماء صورتها ، وشاهدنها والعجب آخذ منهن مأخذه وهي تقطف الازهار القانية ، تلون مصيرها خديها . ثم رأينها وهي تصفف شعرها على شحو جديد لم يعرفنه من قبل ، ثم لاحظنها وهي تسير على حافه الغدير ، تتغايد في مشينها .

وكانت دخلوب، وصواحبهاكلما رأينها تفعل ذلك، اصطكت أسنانهن هلعا، واعتزمن ألاً يتركنها منفردة على الإعلاق.

ولما حان وقت النـــوم، وتمددت و أزاهير، على فراشها، ازدهمت التابعات، وعلى رأسهن و خلوب، وحول بابها وتحت نافذتها. فأقمن أنفسهن حراسا علمها ا...

\* \* \*

وقبيل السحر هبت وأزاهير، من نومها، ونهضت من فراشها في حذر، فوجدت الوصيفات قد استغرقن في النوم، فقصدت على الفور إلى المخبإ الذي أخفت فيه تذكار الإمير، وأخرجته، فكان العياءة السحرية ا

وبسطتها على منكبيها ، وفي لحظة اختفت عن الإنظار . . .

## 

قان فى مستهل العقد الرابع من عمره، بتنضر شبابه، و تكمتمل فيه الرجولة والحصافة . . .

مهوى فؤاده: الموسيق ، فى جوها يحيا ، وعنها يستمد هناءة اليسمال . . .

تلمح فى عينيه وميض الأحلام ، وترى فى وجهه سمات من وداعة الروح...

تنمَـلـُـكه حبالفن، فوهبه حياته، وقصر عليه جهده، ولكن مطالب العيش تناديه، وليس هوبذى مال فيستغنى عن التكسب. وإذن فلا أفل من أن يطلب الكسب بفنه المفضل ...

وكذلك آثر أن يكون مدرسا موسيقيا ، فإنه فى قيامه بهذه المهمة ، لا يبتذل الفن بل يعمل على إعزازه ، إذ يسكب روحه ، روح الفنان ، فى أنفس طلابه ، فكأنما هو يعناعف بذلك من شخصيته ، وينمى من سلطانه ، ويضيف أعمارا متعددة إلى عمره . . .

ويوما جُملتُ إليه صبية تحبو إلى العاشرة، أعيت أهلها في تعلم العزف على «البيان»، وكانو احرصاء على أن تحذق ذلك الفن

أزنى أصبح من حلية التمدن الحديث ا ...

وراضها الاستاذ بأسلوبه وحيلته ، حتى أسلس قيادها ، فأقبلت تذوق النزو تألفه ، و تبدل كرهها للموسيقى شغفا أى شغف ١١... وكان من عادة الاستاذ أن يقيم فى بعض المناسبات حفلات، يدعو إليها أسر الطلاب، ونخبة من شيعة الفن وأصفياته، فيعرض فى هذه الحفلات نماذج من جهده الفنى ؛ ممثلا فيها يعز فه الطلاب... ومرة أقام الاستاذ حفلة ممتازة ، فانتظم عقد مدعويه ، وكانت أسرة الصبية أخوف ما تكون ، لا تدرى ما هو نصيب فتاتها من التوفيق أو الإخفاق ؟ . . . .

وتتابغ الطلاب على المنصة ، يؤدى كل منهم ماطلب إليـــه، ويظفر بتصفيق الإعجاب والاستحسان ١...

حتى جاءت نوبة الصغيرة ، فخطت إلى البيان، وجلة تتعثر؛ كأنما قد انسدلت على عينها غشاوة حجبت عنها الطريق ١٠٠٠

فدارت برأسها مذعورة تنلس الخلاص من حرج موتس، فطالعها وجه أستاذها، قد انتبذ مكانا من المنصة يخفيه عن العيون، وافتر ثغره لها عن ابتسامة رفيقة ، تحمل بين تناياها الطمانينة والوثوق ... فتعلقت نظراتها حينا بعينيه ، تستمد من ويرضهما المتألق روح الهداية ووحى الفن 1 ...

و إذاهى ماضية إلى دالبيان، و مابرحت عيناهامو صولتين بعينى الاسناذ، وجلست على كرسى المعزف، وامتدت يداهما تجرى اصابعها على مفاتيحه، فانبعث الانغام تتموج وتتدرج، وتعلو وتبط، وتسرى في أرجاء الحفل تداعب المسامع في رقة ولطف...

وكان أمام الفتاة صفحة الموسيق ، ولكنها لم تلق عليها نظرة ، بلكانت تعزف ، وهي تنظر إلى أستاذها ؛ كأنها تقرأ على جبينه الناصع النبر مراتب الأنغام ...

وعم الجمع صمت شامل، وأرهفت الأسماع؛ لتستوعب ذلك النغم الشجى، وتستمر ته فى شغف وإقبال...

وتعالى التصفيق، وتحمي الضجيج، وتَعفَت الحناجر بالهناف. فحدقت الفتاة في الجمع حيري وجلة، تسائل نفسها:

ما خطب الناس ؟ ...

وفم هذه الصبحات ؟ ...

وتحاملت على ساقيها ، تمشى فى خطاها المتعثرة ، تكاد تذكفى . . فتبادر إليها الجمع بهنئونها ويغدقون عليها الثناء . ودنا منها والداها فى حنو وابتهاج ، يزفان إليها مكافأة النجاح . . .

وانتهت الفتاة لنفسها ، والناس منحولها يتحلقون ، فدارت بعينها تنفقد شخصا بعينه ، فلم تره . . . وأطالت البحث والتفقد ، تتخطى بنظراتها جموعا لا يعنها من أمرهم شيء ! . . .

إنها تريدان تسمع كلمة الرضا من فه ، و ترى نظرة الاستحسان في عينيسه ١ ...

فى تلك السكلمة وهذه النظرة برهان توفيقها وتجاحها ، يرليس فى سواهما برهان ١ . . .

وأحست دافعا يحدوها، فانطلقت تشق الزحام ...

وانتهى بها المسير إلى ذلك الركن القصى بجوار المنصة ، ولم يكن بمرأى من جمع الساظرين ، فوجدت أستاذها هذلك ، يقاب النظر في د قتر الموسبق في جد واهتهام ا . . .

ووقفت أمامه تُشعره بقدومها إليه ، فما إن أخذها بصروحتى هش لها ، و تطلقت أساريره ابتهاجا بها . . .

وأمسك بيديها يهزهما قائلا:

مَرْ حَى . . . مَنْ حَى بابنية . . . إنه لفوز عظيم ! . . . فأجابته في صوت مختلج النبرات، وعينها حيرى لا تستقر نظر اتها: أحقا أحسنت العزف ؟ . . .

ــكل الإحسان . . . .

-- شدّ ما كان أن و أمي يا قسين من أمرى، وهما الآن ير منيان عني... فلاطف مدمها في رقة ، وقال :

لقد كنت تليذة بحتهدة وقد وصلت باجتهادك إلى درجة طيبة ... فشد "ت على يد أستاذها، وهي تسائله في الحاح ساذج: أحقا أبدعت " ؟ . . .

فانفرج فه عن ابتسامة رحيبة ، وقال :

- كل الإبداع ا ...

كانت الفتاة ما ئلة تجاهه فى حلتها الوردية ، كالزهرة الناضرة 1... أشاعت فيها غبطة النجاح يقظة ودراحا ، فأسبغت على طفولتها رونقا جذابا . . . توججت وجنتاها ، و تألقت عيناها ، و تجلت فيها سمات باكرة من أثى المستقبلي، و خصائص لماحة من حسناه الغد 1 . . . ( م سمات باكرة من أثى المستقبلي، و خصائص لماحة من حسناه الغد 1 . . .

فى و قفتها وشارتهاور نة صوتها ، يترامى طيف المرأة فى أبهى حلاها. ومن حولها تنبعت نفحات لطاف من أريج الفتنة والسحر 1 ... وأاقى الاستاذ على فتاته نظرة طبية صافية ، وقال لها : إنى أعد لك هدية أجزيك بها على نشاطك واجتهادك . . فتطلعت إليه الفتاة ، وهي تقول في سذاجة الطفلة المهتاجة : وأنت ؟ . . . ألست أحق منى بالمكافأة ؟ . . . وماذا يجب على أن أمنحك ؟ . . .

فنضاحك الأستاذ، وقال.

وماذا عندك لى من عطا. ؟ . . .

فواصلت الفتاة حديثها في اهتياج الطفولة:

اطلب ما بدا لك ١٠٠٠

فرنا الرجل إليها فترة ، بحتلى محيًّاها الوديع، وقال :

حسى منك هذا يابنية ١٠٠٠

وأخذ يدها رفعها إلى فه . . .

فالتمعت عيناها بغتة، وهي تمنع يـه...

إنها لتحس بغريزتهاأن قبلة البد ليست هي المنحة المختارة. . . إن البدو إن كانت غضة بضة، الهي أعجز أن تمنح الأعز الأغلى !! . إن البدو إن كانت غضة بضة، الهي أعجز أن تمنح الروح والروح ، وتجبب إن البسد لتعب عن أن تصل بسين الروح والروح ، وتجبب

الإحساس بالإحساس...

فلتمنح أمناذها ما تراه جديرا بما له فى عنقها مر جميل ... وتدانت منه ، واشرأبت إليه ، وهى شاخصة البصر ، مهتزة الأوصال . . .

وسرعان ما ألني الاستاذ يديه تحملانها ، حتى دنا وجهها من وجهها من وجهها من

فأقبلت شفتاه على ثغرها الصغير، تقتطفان منه قبدلة هائشة، كانت أحسن الجزاء ا . . .

## ...

مات ابنها وهو فى سن الآربعين، وكان رجلاكله نشاط وغوة و جمال، يعيش فى الدنيا عيشة كفاح وانتصار، مات فجأة ميتة بلماء ا... بعد أن قهر المرض والضجر والحول، وقد خبل إليه أنه قهر الموت ولو إلى حين.

وكان وحيدها . . . رأنه بنمو أمامها ويترعرع . . . من عود صغير كدن ، إلى جذع كبير قوى يحمل فوقه الأغصان المورقة المحملة بأطيب الثمار . وكان عماد بيتها ، ترى فيه جلال الرجولة وجمالها ، فتحيا فى كنفه هائثة البال لا تخشى شيئا من متاعب الحياة ، فحوراً سعيدة به وبنفسها . ولمكنه كان قبل كل شيء ، أبنها ، ، ذخر أمو متها ومهبط حنانها . فلما مات ألفت الدنيا حولها فارغة لا معنى لهما . . . ولم لا تمكون فارغة وابنها كان الحياة كلها - الحياة التي تزخر بالحركة والنور ؟ . . .

وهجرت المنزل الذي كانت تسكنه معه إلى ببت خرب نازح عن العمران. وآلت على نفسها ألا تبرحه إلا محمولة على الاعناق، حيث تنعم بالراحة الأبدية بجواره ... وكان حزنها فى بادى الأمر يستثير الشفقة فى القلوب ، ولكنه تحول على توالى الأيام إلى حزن قاس بغيض ، وانقلبت فيها الله الوداعة الباكية إلى سخط ثائر ، ينثر حوله الحسد والكراهية . فكانت تمك الساعات الطوال صامتة ، جامدة العين ؛ كأنها تمثال من حجر ، ثم تثور دفعة واحدة تسب العالم و تلعنه ، و تعجب الناس كيف بحدون فى الحياة متعة وهناءة ، فتطاوعهم نفسهم على الضحك والمرح ، على حين أنها خرمت كل شى ، حتى لذة الا بتسام ا ... وكانت تخرج من حجرتها فى ملابسها الفضفاضة السود ، محنية الظهر ، تعتمد على عكازتها ، تطوف بالمنزل ؛ فكا نها شبح من أشهاح الله المقابر ا ...

\* \* \*

وكانت لهذه والآم، أخت أصغر منها سنا، تسكن الصعيد مع زوجها. ولم تكن الآختان على وفاق كامل، وكانتا لا تتزاوران لا لهاما. فني يوم من الآيام، بينها كانت الآم جالسة في حجرتها، تعرض همومها، إذ هبطت عليها أختها تزورها، وكانت مقابلة فاترة أعقبها صمت ثقيل. وجلست والآم، في مكانها، لا تتحرك، تنظم إلى الفضاء أمامها وهي تسائل نفسها عما دعا أختها لزيارتها.

أحاءت تعزيها الآرب ، وقد أهملت واجب النعزية يوم مات فقيدها ؟ . . . أم جاءت تشمت بها ، وتسخر من مصابها ؟ . . . وأخير ا ، تكلمت الآخت الصغرى ، فقالت :

ولقد أبطأت في تعزيتي لك، ولكن لم كن ذلك عن قصد، كنت طريحة الفراش بعد الولادة ـ أجالد الموت أيامامتواصلة في يأس كبير. وقد مرعلي وقت فقدت فيه وعيى حتى ظن الذين حولى أنه لم يبق لى في الدنيا إلا يضع ساعات. ولكن شاء القدر أن أحياو يحبا معى طفلي ....

وأشارت إلى لفيفة فى حجرها ، وهزتها برفق ، فتحركت اللفيفة ، وانبعث منها صوت ضعف . ولم تـكن والام، حتى هذه الساعة قدأعارت هذه اللفيفة شيئا من اهتهامها ، فلملا ممعت الصوت التفتت إلها ، وبدأت تتفحصها بشىء من الفضول .

وعادت الآخت الصغرى تتم كلامها ، فجعلت تروى لأختها دقائق مرضها وعسر ولادتها ، ووالام، صامتة مشغولة عن حديثها المستفيض بالنظر إلى الطفل و مرافبته ، فرأته قد استطاع بحركات يديه أن يكشف النقاب عن وجهه ، وكان وجهها صغيرا طلق الملامح ، يدور بعينيه البراقتين حوله في حيرة و تطلع ، وقد بهره انعكاس الضوء اللامع على مختلف الإشباء ، وشغله تباين الاصوات ،

وكان أحيانا ينهش ثم يعبس ، وتارة يضحك ثم يبكى ، ويداه وقدماه في حركة دائبة.

وطال حديث الآخت ، و د الآم ، ما زالت غارقة في صمها وهي في شغل عن كل شيء حولها بما تراقب من ابن أحتها الصغير، الهاجع لتشعره بأن في الحباة تجددا ونشاطاً . وكان الطفل و هو ماض في مناغاته ، يتعالى بضحكته و يصبح ببكائه ، ويضرب الهواء بيديه ورجليه ، يريد أن يثبت لهذه العجوز التي طحننها السنون والأحزان، أنه ـ على الرغم من ضآلة جسمه ـ مخلوق عظيم . إنه

الحياة مصفرة تكن فيه ضجتها وقوتها وبهجتها ا . . .

وكانت ، الأم ، تنظر إليه فترى فيه صفحة من صفحات شيابهـــا، صفحة زاخرة بشتى الذكريات والصور المحبوبة. وتحولت نظراتها إليه من نظرات فضول عابرة إلى نظرات شغف عميق، وأحست عاطفة جديدة تدب في قلبها ا . .

ولاحظت الآخت الصغرى أن أختها الكبرى مازالت صامتة ، لانوليها طرفا من عنايتها ، فرأت أن تختصر الزيارة ، وتغادر البيت. وتحركت تبغى القيام، فوجدت بللا فى ثبابها، فصاحت بوليدها تنهره، وبكي الطفل محتجا، فما ليثت . الآم، أن

أقبلت على أختها، وبسطت ذراعيها، وقالت:

« ناولبني إياه ... دعيني أغير لفائفه ! ... »

وأخذت الطفل من حجر أختها ، وجعلت تهشهه فاطمأن، ونظر إليها محملة : كأنه يحاول أن يستطلع أمرها!... وما إن شعر بيديها تضمانه إلى صدرها حتى ابتسم لها ، فابتسمت له وقبلته . وكانت هذه أول ابتسامة عرفها وجهها منذ أن قضى فقيدها نحبه ا ...

وهرعت بالطفل إلى حجرة نومها ، فأرقدته على سريرها ، وأخرجت له من خزانة ملابسها لفائف قديمة كانت لابنها الراحل في طفولته ، وقد احتفظت بها على سبيل الذكرى . ثم شرعت تستبدلها بلفائفه المبللة ، ومضت تدور به فى الحجرة ، وهى تلاطفه و تناغيه ، حتى أطبق جفنيه و نام .

ودخلت الآخت فى هذه اللحظة تستبطى. أختها، فأشارت لها د الام د إشارة السكون، وهمست قائلة:

و إنه نائم ا ....

\* \* \*

ومكنت الآخت الصغرى فى ضيافة أختها الكبرى أسبوعين كاملين قضتهما والآم يجانب الطفل، تعسى به و تُدرَّ لله . ونشطت للعمل ، و تفتحت شهينها للطعام ، فاستقام عودها ، و تورد وجهها .

وكانت تخرج إلى باب بيتها تستوقف المارة تحدثهم، وقد يماجنونها فتها جنهم، ويطلب منها بعضهم الإحسان فلا تبخل عليه به، وأنقلب المنزل الحرب الهاجع البغيض منزلا عامر ايقظا، كله حرارة ونور ....

\* \* \*

و مد انقضاء الاسبوعين ، أعدت الاخت الصغرى عدنها للرحيل ، ورافقتها أختها الكبرى إلى الباب لتوديعها . وكانث تسير صامتة بطيئة الخطا ... وحينها قبلت أختها وانحنت على الطفل لتقبله رأته يبتسم ، ويمديد به نحوها ، فأخذ ته بين ذراعيها فى لهفة ، وضمته إلى صدرها واحتضنته ، وكأمها تحاول إخفاه تحت مطرفها ! ... وأخيرا رفعت عينها المخضلتين بالدموع نحو أختها ، وقالت لما فى ضراعة واسترحام :

د ألست يا أختاه فى حــاجه إلى من يقـــــوم لك بخدمة طفلك ؟....

## اندوعترن

في خيمة حقيرة من الوبر. قربة من ضيعة و عماد بك .

يعيش وسليمان ويد، وزوجته ، واولاده وهم قوم من الأعراب
الرحّل ، يرتزقون من تربية الأغنام ، ويتنقلون بها من مكان إلى
مكان ، طلبا للمرعى . و وسليمان ، هذا يسميه الناس . أبوعرب ،
احتراما له ، وخشية منه . وهو رجل عملاق الجسم ، عريض
احتراما له ، وخشية منه . وهو رجل عملاق الجسم ، عريض
المنكبين، له وجه جاف مشدود الجلدة ، إذا سار ملتحفا بمطر فه الأييض
الكبير ، خلته ناقة تنهادى في سيرها . وإذا سمعته يغني غناه ، ذا
الروى الواحد ، وهو يدخن الطباق في قصبته \_ خيل إليك أنك
على مقربة من ذئب يعوى . سريع الخصب ؛ إذا استفزه أحدهاج
هياج الثور الوحشى . سريع الوضا ، إذا لوطف أصبح كالحسّل
الوديع ، كله بشاشة وإخلاص .

يحب أولاده السنة حبا عظيما ، فكأنه أم رموم تغمرهم بحنانها الدائم . ولمكلبه و ذهب ، في قلبه مكانة أحد أولاده ، فقد التقطه من الطريق رضيعا ، يكاهيم لك من الجوع ، وآواه وعُمْنِي به حتى

تُسبِر وترعرع . وأصبح النوم حامى قطيعه ، وحارس خيمته . وهو كلب أسود غزير الشعر ، مخيف الهيئة ، تأثرت أخلاقه بأخلاق سبده ، فاكتسب منه العنف في مواطن العنف ، والحلم حيث بجب الحلم .

وكان د عماد بك ، صاحب الصيعة يقيم مع زوجته وابسه الوحيد . حامد ، فى بيته القديم الذى يسميه الفلاحون و بالقصر ، و حامد ، غلام فى العاشرة مدلل ، محبوب من والديه حبا يقرب من العيادة . يقضى وقته مع خادمه و مبروك ، يصطادان العصافير والسمك ، أو بلعبان على النلال القائمة على حافة الترعة ؛ يقذفان المكلاب بالجصى والحجارة . وقد قامت بينه وبين و ذهب ، خصومة كبيرة ، نشأت من تحرش الغلام بالكلب ، فأضم كل منهما لصاحبه العداوة ، فإذا أحس وذهب ، وجود وحامد ، ولو على مسافة بعبدة منه . نشر أذنيه باهتمام . وجعل يشم الحوا، وهو ينظر إلى جهة الغلام نظرة شزر ا مكشر اعن أنيابه متحفز اللهجوم ، ثم يبدأ ينبح نباحا عاليا . وإذا لمح و حامد ، و ذهبا ، وكان فى رفقه من أتباعه . أمطر الكلب وابلا من الحجارة ، واحتمى بمن معه إذا أتباعه . أمطر الكلب وابلا من الحجارة ، واحتمى بمن معه إذا

وخرج دحامد، ذات يوم ومعه دمبروك، وقصد التلال يلعبان

فوقها على عادتهما . وكانا وحيدين في هذا الوقت . واتفق أن جا. د ذهب ، ليشرب من الترعة ، وبينها هو منهمك في الشراب إذرماه حامد بحجر أدى رأسه. فقفز الكلب متنمر ا يبحث عن الجاني ، وقد أحس أنه لن يكون غير دحامد، وكان دحامد، محتميامع خادمه فوق تل عال صحب المرتق. وعرف الكلب مكان الغلام، فهجم صاعداني التل وهو ينبح نباحا جافا متقطعا، غير مبال بوابل الحجارة ينهال عليه بشدة.و أحس الغلام الخطر، فوهنت عزيمته، وتخاذات قواه، وجعل يصيح بصوت مخنوق يستنجد بدمبروك، ..ولكر دمبروك، أطلق ساقيه للريح ناجيا بنفسه ، ووجد دذهب، الميدان أمامه خالياً ، وقد زاده هذا الانتصار قوة وإقداماً، وأوشك أن يصل إلى قمة التل، ولم يعد يفصله عن الغلام غير مسافة قصيرة. ورأى وحامد، الكلب يقترب، وعيناه تقدحان شررا، وشعره قائم كالشوك، فارتجف، ولكنه أحس بفتة قوة غريبة تحل فيه ، فوقف مستبسلاو قفة الحندي مساعة الخطر . ووقف الكلب أيضا يحدج عدوه بشرر عينه وهو يأخذ أهبته لهجمة فاصلة . ومضت لحظة ، والعدوان واقفان وجها لوجه لايتحركان ،كأنهما تمثالان أودع فهما المثنال أقوى معانى التحةز للشر . وكان أن هجم الكلب عجمته الآخيرة،بيد أن الفلام عاجله بحجرشم رأسه، وترنج ددهب، ثمنكص على

عقبيه وهو يحاول الهوض والهجوم عودا على بده، وقدبدأ،الدم الفاتر يسدل على وجهه ويسد ستراأ حمر أمام عينه ، واختل توازنه، فانقب يتمرغ على التل متدحر جا من أعلاه إلى أسفله ، هناك سكنت حركته سكونها الاخير ، وحدق الغلام ذاهلا فى جثة الكلب، ثم أخذ يتبع بنظره طريق الدم المرسوم على التل من قمته إلى أصله غاله بحراً من الدماء أوطريقا من اللهب ، وشعر بتخادل مفاجى، فجلس على الارض يرتجف ، وعلت وجهه صفرة الاموات ،

**\* \* \*** 

وسمع , أبو عرب ، ندبا و عويلا منبعثين من خيمته ، وهو عائد إليها ، فهاله الامر وتوقع مصابا ، و دخل الحيمة فى عجلة وهو يسأل : ما الحبر ؟ . . . فسكت الجمع وأطرقوا . و دار , أبو عرب بنظره على من حضر ، فو جد أهله لم يغب منهم أحد ، فحرج إلى حيث قطيعه ير عى ، فلم يجد نقصا أصابه ، ولكنه أدرك أن «ذهبا لم يخف لاستقباله على مأنوف عادته ، فعاد إلى الحيمة وصاحق الجمع :

دأين د ذهب ۽ کي . . .

فلم بحبه أحد . . . فقال:

و إذن هو الذي تندبونه ١٤ ه. . .

فأومأ إليه أحد أولاده بنعم . فسأل :
د والكنكيف مات ؟ أمقتولا ، أم حتف أنفه ؟ ،
فتقدمت إليهزوجته في هوادة وأخذت تروى له حادثة مصرع
الكلب ، وهو يسمع إليها راجما . ثم مالبك أن اريد وجهدو بدا ؟
فما إن اتمت كلامها ، حتى صرخ قائلا :

و أقسم بتربة أبي ثلاثًا لأقتلنه ، وبمثل الطريقة التي قتل بها وذهب ، ا . . . .

. . .

ومضت بضعة أشهر ، ونسى الناس حادثة الكلب. وأخذ وأبو عرب ، يحوم حول القصر في الحفاء ، كلما جن الليل وانتشر على الضيعة الصمت والسبات ؛ كما يحوم الذئب حول فريسته المطمئنة . وفي ليلة خرج من خيمته ، ووجهته قصر دعماد بك ، وهو ملثم بمطرفه المكبير ، يحمل في صدره طائفة من الاحجار المسنونة كانت تشقل خطاه في سيره وسار متسللا بحذر . ولما دنا من السور اعتلاد بمهارة ، وهبط إلى الحديقة في خفة الهرة ، و تسلق شجرة كثة الاغصان ، وكمن بين فروعها ، ومن ثم جعل يراقب حجرة الغلام بعنى الصقر الجشع . وكانت الشجرة على مقر بة من نافذة الحجرة ... ومضت ساعة ، و دحامد ، يدخل الحجرة لا عبا ؛ ثم يتركها إلى ومضت ساعة ، و دحامد ، يدخل الحجرة لا عبا ؛ ثم يتركها إلى

ردعة المنزل، لا يستقرله قرار في مكان واحد، فجمل «أبوعرب» بداعب الاحجار في قلق.

و أخير ا جاءت الآم بابنها و حلمته إلى السرير ، ووضعته فيه ، ثم أشارت له أرف ينام ، فأمسك الغلام برقبتها وانهال عليها يقبلها ويحتضنها ويهمن فى أذنها ، فأخذته بين ذراعيها وسارت به تضمه و تقبله ، و تطبل النظر إليه فى حنو و عبادة . وكانت إذا ما انتهت مرة عادت تحتضنه و تقبله مرة أخرى . . .

واعتدل أبوعرب في جلسته ، و جعل يراقبه ما باهنمام ، و راحت الآم تلاعب طفلها في شغف ، و تصغى إلى ضحكا ته المرحة الساذجة كما بصغى الفنان إلى أشهى ألحانه وأغلاها . ثم قامت وهي محتضنة إياه ، و أخذت تطوف الحجرة بخطاها دئة ، و تغنى له بصوت حنون والطفل متعلق برقبها مغمض العينين في طمأ نينة عذبة ، ير دد أغانيها و يستزيدها ...

واعترى أباعرب، وجوم غريب وأحس الضيق يغزو صدره وسقط من يده حجر إلى الارض دون أن يشعر ... وبعد هنية ، وقد أحست الأم أن وحيدها قد نام اقتربت في سكون نحو السريد وأرقدته عليه ، ثم غطته وطبعت على جبينه قبلة هادئة ، وخرجت على أطراف أصابعها ... ونظر «أبو عرب ، طويلا إلى الطفل

وهو نائم مشرق الوجه هدو. ا وغبطة ، كأنه مَلَـكُ صغير ، فابتسم مضطرناكأنه يقابل ابتسامة الطفل بمثلها .

وبفتة شعر كأن خنجرا يطعنه فى قلبه ، فببط إلى الارض مسرعا ، وأخذ يعدو فى الطريق عائدا إلى خيمته ، يمتلى اشمرازا وكرها لنفسه ... وما إن وصل إلى الخيمة ، حتى هرع إلى ولده ، وكان فى مثل سن دحامد ، وأخذه بين ذراعيه وجعل يضمه ويقبله فى شعف ، والدموع تسح من عينيه ا . . .

## 339

لأسرة والحوامدى، ضيعة بالقرب من وبها، يتوسطها منزل حقير قديم، إذا ووزن بد ورالفلاحين ظهر كبيرا فيا، تقيم بيه امرأة ارتبطت شخصيتها وحياتها به، فأصبحت كأبها جزء منه لا يتفصل، هي: وأم زيّان، العجّانة التي تسكن الفرن، وتقوم عراسة المنزل و تنظيفه. امرأة مجهولة العمر، قصيرة الفامة بجسم نحيف و وجه صغير مكسو بالتجاعيد، نشيطة في الحدمة، لا بهدا لها قرار، تراها أمام الفرن، تحرك الارغفة، وفي كن الدواجن تطعم الدجاج والإوز، وفي الزربية تحلب الجاموسة رائحة غاية في صحن الدار، وعلى رأسها جراتها التاريخية، تحمل المساء لمله في حفن الدار، وهي في مشيتها تسير منتصبة القامة، مرموعة الرأس، في خفة بنت العشرين، وتهز يدها اليني إلى الامام وإلى الحلم؛ كأبها جندى يسير في حفلة عرض.

وقديم. كان و لام زيان ، دارخاصة ، تديج بالإطفال ، وذوج بحد طيب ، يعمل لرفاهتها وسعادتها ، فكانت تدش سيده بيتها ، لا تخدم إلا زوجها وأولادها . ولكر هاها لم يدم طو لا ؛ إذ

ناصبها الدهر العداء، فرمهازوجها، عائلهار حاى ذمارها. فكانت فاجعة تحملتها بصبر عظيم، وعكفت منذ ذلك الحين على العمل، فاشتغلت أجيرة في البيوت وفي الحقول، واشتغل معها بناتها وصبياها الكبار؛ ليساعدوها على العيش، ولكنها له لعظم شقائها فقدتهم جميعا واحدا بعد آخر، إلى ابنة في الثالثة عشرة أبقاها لها الموت بضع سنين، حتى إذا ما تزوجت، وأعقبت والغالى، عاجلها القضاء، كإخواتها وأخواتها من قبل. وهكذا لم يبق و الأم زيان، القضاء، كإخواتها وأخواتها من قبل. وهكذا لم يبق و الأم زيان، من أسرتها إلا ذلك الحفيد الصغير الذي تركه أبوه في عهدتها؛ ليتفرغ هو إلى عمله وزوجته الجديده، والتحقت وأمزيان، من ذلك الوقت بأسرة والحوامدي، ، فانتقلت هي وحفيدها والغالى، ذلك الحرة الخوامدي، ، فانتقلت هي وحفيدها والغالى، ذلك الحرة الفرن؛ إذ اتخذتها مسكنا لها.

وشب و الغالى، وترعرع فى أرجاء القرن، فنام على العشب اليابس واكب ، وحبا على الارض الصلبة واستنشق منذ نعومة أظافره رائحة العجين والحبيز، واكتسبت بشرته لونا نحاسيا براقا كلون الارغفة الساخنة . وكم من مرة — وهو صغير — دفعه فضول الطفولة إلى ولوج باب الفرن ؛ ليتعرف كنه ذلك القرص الاحمر الملتهب، الذي يتأجع فى الداخل، فانتشلته جدته وهو على مقربة من ألسنة النار، قبل أن يغدو طعمة لها ا...

وكثيرا ماغمس يديه في المعجن ، والطخ وجهه بالعجين ، أوهجم على الأرغقة ، وهي خارجة من النار ، فمزق منهما ما استطاع أن يمزق ، واكتوت أصابعه بحرها ، ثم يجاس بعد ذلك ينتحب ويبرد يديه بالماء . وعلى الجملة كان والغالى ، شبطانا من شياطين الإنس ، قد ولى نفسه حاكما مستبدا يعيث فسادا في مملكة الدقيق والنار ا... وقد وهبته جدته عطفها كاملا ، وأور ثته حها القديم لزوجها وأولادها الراحلين ، بل حها للحياة نفسها ؛ إذ كانت ترى فيه مناط هنائها ، وغاية أملها ، لا تعيش في الحياة إلا من أجله ...

و الآم زيان مصر واستسلام عجيب، يكاد يكون من خوارق الطبيعة الإنسانية ، مع ما أصيبت به من أرزاء فاجعة لايرى على وجهها عبوس اليأس ، ولا ثورة السخط ، ولا تسمع من فهاكلية شكاية أوملل من إلحياة . يل هناك بشر دائم طبيعى متألق في صفاء عينها المكحلتين ، هو بشر الطمأنينة المستقرة فى قلها . ولا يذكر إنسان أنه مرعليها ولم يشاهد تلك الابتسامة الحالدة مر تسمة على فها ، تعاول دائما أن تغطيها بذيل خارها . وإذا رغب أحد في حديثها و سألها قائلا :

وكيف حالك يا وأم زيان ، ؟ ا · · · ، أجابته بصوتها الهادى والوقور إجابتها التي لا تتغير :

, ألف حمد وألف شكر لله ١٠٠٠ كل شيء طيب في الدنيا ١.. وكثيرا مايزورها أفراد أسرة والحوامدى، في ومستعمرتها، غيجلسون بجوارها أمام الفرن، يراقبونها وهي تحرك الأرغفة بالمحراك الحديدي ، أو يدخلون معهاكن الدواجن يشاهدونها، وهي تعجن النخالة وفتات الخبز للطيور ، فيستمعورن إليها وهي تردي الهم أشهر القصص وأطيب النوادر والإخبار . أما و الغالى ، فحولها كالكلب الأمين ، يروح وبجى. خلفها أينها ذهبت وكثيرامايتشبث بذلاذل ثوبهاإذارآها تكثرمنالتنقل، خوفامنأن يفقدها . وإذا أرادت أن تتخاص منه للتفرغ لعملها، صنعت له حصانامن أعواد الذرة الجافة، يركبه ويجرى به في صحن الدار قرطا. ولما دكير العالى، تجرأ على الخروج من و المستعرق، بمفرده فذهب مع رفقائه الصغار على الأكوام ، وركب الحمير الطليقة ، وهي تعجن النخالة وفتات الخبزللطيور ، فيستمعون بشغف إليها وهي عائدة إلى حظائرها. وقصد زاوية الصلاة في الهجير ليعاكس النائمين من عباد الله الصالحين وخرج إلى الحقول يرقص ويردد مع فتيات الضيعة أغنيتهن المشهورة:

وكم انطلقت و أم زيان ، إلى الحقول تبحث عنه ، حتى إذا

ما عثرت عليه اقتادته إلى وكرها ، وهو يصرخ متمردا ، ثم لاطفته بعود صغير من قصب السكر ، تشغله طوال الوقت بمصه . . . ولما اكتمل له من العمر سبع سنوات ، كان يرافق سادته الصغار من أسرة و الحوامدى ، إلى الحقول ، فيشاركهم فى أكل البطبخ والخيار . وإذا أزمعوا نزهة إلى القرى المجاورة ، وركبوا المحير لهذا الغرض ، جرى خلفهم بعصاه يحث بها الدواب على السير وكان و الغالى ، لا يرى أباه إلا فى المواسم والاعياد ؛ إذ كان أبوه قد انتقل بأسر ته الجديدة إلى بلدة بعيدة عن ضيعة والحوامدى وجد فيها ربحا أوفر 1 . . . .

\* \* \*

وحدث أن حل الآب العنيعة على غير ميعاد، ولما سألت. و أم زيان ، عن سبب حضوره — وكانت قد أوجست خيفة منه — أخبرها بأنه يريد أخذ ابنه ليرسله إلى والقاهرة ، خادما فى بيت أسرة غنية ، فقد رأى أن الفلاحة فى الريف ليست ميدان الكسب الموفر لابنا. هذا العصر ، فهناك فى والمدينة ، ينشأ الطفل وأمامه ألف مهنة يختار منها ما يوافقة . هذا فضلا عن حياة الرفاهية التى يتنعم بها أهل المدن . فقابلت وأم زيان، حديث الآب بالاعتراض وتوسلت إليه أن يبتى حفيدها . فلم يعبأ بكلامها ، وأوضح لها قى

شدة أنها إذا ما نعت فى أخذ ابنه قضت على مستقبله قضاء مبرما. وواجبها الآن أن تكتم شفقتها فى سبيل هناه حفيدها، وأخذ يحدثها حديثا طويلا فى وصف تلك الحياة الرغدة التى سوف يحباها و نغالى، فى والمدينة ، وفيها ينتظره من مستقبل باهر . فلم تجدد المرأة لديها حجة تعترض بها عليه ، وأذعنت لحمكم القضاء صاغرة ، كا أذعنت له من قبل . ولكنها بعد صمت مضطرب سألت الآب قائلة: وهل يغيب عنى طويلا ؟ ...

ـــ سوف يجى. ليراككل عام، ويمضى العيد معك ١٠٠٠

\_ وهل تظن أنه يفلح في والمدينة ، ؟ . . .

-- كل الفلاح اسوف يعود إليك بكسو ته الإفرنجية وطربوشه المائل وحدائه اللامع . سوف يعود إليك فتى رشيقا من أهل المدن لافلاحا جلفامن أهل القرى ... سوف يأتى إلينا محملا بالنقو دو الهدايا. وتخيلت وأم زيان ، فى تلك اللحظة حفيدها والغالى ، فى الحلة الأفرنجية الانيقة ، والطربوش إلمائل على فكوده ، والحذاء اللامع فى قدميه ، معتليا صهوة البغلة ، وخلفه غلام يجرى بالعصا ، فلمعت عيناها بدموع الفرح ، ولكنها كانت تشعر فى الوقت نفسه فلم ينتزعون منها جزء الاينفصل عن قلبها . فأخذت تبكى وتشهق وهى لا تعرف أنبكى فرحا لمستقبل والغالى، أم حزنا على فراقه ١٤٠٠٠

وتركها بعد ما وعدها بالرجوع بعد أيام لاخذ ابنه ، فدخلت , أم زيان ، حجرة الفرن ، وأقفلت بابهـا عليها ، وأسندت ذقنها بيديها ، و تاهت فى أحلام شتى ، ودموعها تفيض على وجهها .

وفى اليوم التألى خرجت قاصدة السوق، وعادت منه برزمة من المنسوجات شرعت تفصيلها وتخيطها جلابيب وقلانس وللغالى، وكانت تسهر الليل أمام مصباحها بخيط، وفى حجرها الغلام تهزه و تغنى له أغانى المستقبل البهيجة، معددة له صفاته حينها يكون سيدا كبيرا، له شارب غزير مفتول كشوارب الحكام، وطربوش أهر زاه كطرابيش الأمراء، يهتز زره فى الهواء هزة الخيسلاء، وحذاء ذو صربر عال كأحذية الجنود يسمع صوته من بعيد. وكانت تنظر إليه نظرات طويلة عميقة، ثم تنهال عليه تقبيلا وضما حتى تزعجه، فيصحو صارخا من النوم، فتعيده إلى حجرها، وتلاطفه فى سكون بهزاتها الرفيقة، تستأنف غناءها له بصوت كله نواح وشيى.

و آخير ا سافر و الغالى، مع و الده إلى و القاهرة ، و بقيت و أم زيان ، منفردة فى حجرة الفرن ، ومن الغربب أنها عند وداعها لحفيدها لم تذرف دمعة ، ولم يظهر على وجهها أى اضطراب ، بل كانت تصاحكه و تلاعبه ببشاشة ، و تروى له مختلف

الاقاصيص ، ولكنها لما عادت إلى وكرها حبست نفسها فيه أسبوعا كاملا ، خرجت بعد نهايته بوجه شاحب، يشبه وجه من دفن شم خرج من القبر حيا ١٠٠٠.

\* \* \*

ودار دولاب الحياة دوره المعتاد ، فعادت و أم زيان ، إلى سابق عملها أمام الفرن تعجن وتخبز ، وفي كن الدجاج تقدم لرعيشتها الطعام ، وفي حظيرة البهائم تحلب البقر وتضع الجبن . ورجعت إليها بشاشتها ، وظهرت على فها ابتسامتها ، وأخذت تسير مهرولة في فناه الدار كسابق عهدها ، تشتغل بنشاط واهتمام ، إلا أن قامتها انحنت قليلا ، وزادت في وجهها التجاعيد ا . . .

فإذا ما جن اللبل، دخلت وكرها، وأمضت الساعات جالسة أمام الفرن، ينير وجهها بصبص من نار خامدة، وهي تحدث دالغلى، متخبلة أنه معها، تروى له النوادر والقصص، وتسأله عما يفعل، وكم يكسب، وهل لبس الكسوة، ووضع الطربوش المائل؟ ... أخيرا تأتى بجلباب من جلابيبه وتبسطه في حِرجرها، ثم تهزه بحنان، وتبدأ تغنى له أغان المستقبل الزاهر، ودموعها تنهمر من مآقيها.

ومضت السنون ، وكرت الاعياد، و دأم زيان، صابرة

تنتظر عودة د الغالى ، وكانت تخيط له الملابس وتجمع له النقود وتشترى له الحلوى التي يحبها ، ثم تذهب بكل هذا إلى أبيه ليوصله إليه ، فيأ خذا لأب هذه الهدايا الثينة، ويقسمها يينه وبين أفر اد أسرته وإذا سمعت أن شخصا أتى من , المدينة ، هرعت إليه ، وسألته عن د الغالى ، فيجيبها : إنه على أحسن حال صحة وسعادة ، مع أنه لم ير ، للغالى ، ظلا في حياته ، وكانت أحياما تتخيل أنه سيرجع إليها بعد أيام معدودة ، وتقول : إن قلبها أنبأ ها بذلك وتسعين اليوم الذي يصل فيه ، فتجهن له الملابس ، وتصنع له الفطير ، وبجمع له أعواد المذرة ، ليجعل منها خيو لا مطهمة . وتطلب من رئيس خدم الدواب أن ترسلوا البغلة الغالى ، على الحطة ، ومعها صبى يحمل العصا ا ، .

واستمرت • أم زيان ، على هذا الحال عشر سنين كاملة ، تحيا حياة الإحلام ...

وأخيرا تحقق الحلم، وجاء الآب يعلم الجدّة نأن حفيدها «الغالى، سيحضر صباح الغد، فقابلت الخبر بذهول كانه بفقدها الصواب. ولكن سرعان ما استعادت رباطة جأشها، وانحلت عقدة لسانها عن سيل منهمر من الأسئلة، لم يَدْرِ الرجل عن أيسا بجيب ا . . .

وهرعت و آم زيان ، من ساعتها إلى الفرن ، فجهزت لحفيدها طعاما شهيا ، وانتقت له من بين أعواد الذرة ـ التي كان يلعب بأمنا فيا ـ عودا متينا أعدته له فرسا مُسْسرَ جا . ثم اغتسلت وتكحلت ولبست الجديد من الثياب ، وأمضت الليل كله ساهرة تدور في الغرفة لانعرف ماذا تفعل ، مع شعورها بأن هناك عملا كبيرا عليها أن تؤديه . ثم قصدت قبيل الفيجر إلى الفناء ، وجلست أمام بابه مترقبة ظهور و الغالى ، على بغلته المطهمة .ولكن النوم عاجلها، فلم تستفق إلا على حركة البهائم وهي خارجة إلى الحقل! . . وأخيرا ظهر أمامها الآب وبجواره فتى في السابعة عشرة ، له وجه نحاسي كامد ، خشن البشرة ، علو . ببثور الشباب ، يلبس وجه أم زيان ، في سكون ، وسألت الآب قائلة :

< ألم يحضر « الغالى ، يايني ؟ .... ،

فالتفت إليها صاحكا، وقال وقد أشار إلى الفتى:

« ومن یکون إذن هذا ؟ ....»

فرفعت دأم زیان، رأسها، وحلقت فی الفتی طویلا، والفتی امامها بیتسم ابتسامة اکنیلا، و دنت منه و هی تسائل نفسها، بصوت مرتجف، وعینین مختلجتین:

أيكون هذا هو دالغالى ، ؟ هل هذا بمكن ؟ . . . .
 فانطلق الآب و ابنه يتضاحكان ١ . . .

و تقدمت و أم زيان، نحو الفتي، واحتضنته طويلا ودموعها تتسايل على وجهها! ... ومن تثم عادت به إلى حجرةالفرر وقدمت له الطعام والحلو . وكانت تقص عليه أحداث حياتها منذ فارقها ، وكيف كانت تفكر فيه دائما ، وكيف كانت تترقب كل عيد أوبته لزيارتها. ثم جعلت تسرد له حديث الطيور والبهائم : ما جدّ منها وما اختنى . ثم استعادت أمامه ذكريات الماضي ، وذكرته بماكان له في حداثته مرب صنوف الملاعبات والمعاكسات !! . . . وفى هذه اللحظة وقع نظرها على الحصار المصنوع من أعواد الذرة. فتراجعت، ونظرت إلى الفتي فإذا به ينظر بتأفف واشمنزاز إلى المكان الذي يجلس فيه ، وإذا هو قليل الكلام، له صوت خشن غليظ، وحركات شاذة جافة . فحارت قلبه ؟ . . . وقامت مهرولة نحو صندوقها ؛ وبحثت فيه عن شيء يليق أن تقدمه له ، فلم تجد إلا بضعة قروش جمعتها، فذهبت بها إليه ، ووضعتها في يده وهي تقول :

خذیا دغالی، هذا المبلغ وابسط به نفسك ۱ . . . .

ففتح الشاب يده وألق نظرة باردة على النقود . ثم أخذها ووضعها فى جيبه ولم يجب . وبعد قليل قام مستأذنا ، وذهب من عوره إلى الحقل لينشد مع الفتيات والفتيان فى القرية الإغانى الريفية ، تاركا جدته وحيدة فى الفرن تحدث نفسها بخبل قائلة : وأهذا هو والغالى ، ؟ ... أهذا هو ابنى وحبيبي الصغير ؟ ا... ولم يعد و الغالى ، إليها بعد هذه الزيارة ؛ إذ كان يمضى نهاره ولم يعد و الغالى ، إليها بعد هذه الزيارة ؛ إذ كان يمضى نهاره ولم يعد و الغالى ، إليها بعد هذه الزيارة ؛ إذ كان يمضى نهاره ولم يعد و الغالى ، إليها بعد هذه الزيارة ؛ إذ كان يمضى نهاره ولم يا مع و فاقه ، متنقلا بين الحقل وقهوة المحطة حتى إذا أمسى ذهب إلى بيت أبيه فنام .

\* \* \*

وطال انتظار دأم زيان، على غير جدوى، ويبس الفطير الذى صنعته خاصة له ... ومرت الآيام وهى تسمع «بالغالى»، ولاتره.. وبعد حين دخل عليها الآب، فوجدها أمام الفرن، محتصنة جلبا باصغير امن جلابيب حفيدها الطفل، وعودا جافامن الذرة حصائه القديم ـ وهى تقباهما و تبكى . فعجب الرجل لامرها. و بادرها بقوله: و أتبكين وقد عاد إليك و الغالى » ؟ . . . . .

فرفعت رأسها ونظرت إليه باستسلام ويأس ، وقالت: د لقد مات د الغالى ، من وقت طويل يا بنى . . . مات منذ غادرنا إلى د المديئة ، ا . . . .

## الشيخاذ...

قبل سنتين كنت أسكن في حي الحلية الفديمة ، وكنت أركب والترام، دائمامن المحطة الواقعة عند رأس حارة في وشارع القلعة، بالقرب من أحد المطاءم االمدية . وقد تعودت أن أرى في أثنا. انتصارى للترام شحاذا مبتورالساقين، يرتدى سترة صفر ا.قديمة من ستر موظني النرام، ويلف على طربوشه خرقة بالية. وكان مرآه يثير شفف ، وأعطيه كل بوم نصف قرش و تو ثقت بيننا المعرفة، فكنت أقطع انتظارى بحديث ساذج معه، عرفت منه أنه كانمن عمال شركة، وأصيب عرض أضاع له ساقيه، فاضطر أنِ يستجدى ليعوذ أسرته . اختار مكانه هدا بالقرب من المطعم البلدى، إذ و جره أ. فرحدوى من غيره . وكان يراه المارون والمنتظرون جألسا جلسه الحشوع؛ لا إلى يسؤال على إنسان، فيخالونه وليًّا صالحا غارِ قافى تأملانه الى لائستهى. ولا أدكر أنى ذهبت مرة إلى محطة والرام. . فلم أجد صديقي اشحاذ هماك، وقد تعودت أن أراه في مكامه لاينغير له وضع ولا شكل، كأمه جز. متمم للحائط الذى يستد عبه ، وطالما نظرت إليه مليًّا، فتخيلته صنيا مهجوراً من

اصناع قدماه المصريين ملقى منذ مئات السنين فى خرائب والاقصر، يحف به جلال الفن ووقار القدم. وذهبت يوما إلى محطة والنرام، فلم أجد الشحاذ هناك . . . وكانت هذه أول مرة رأيت فيها مكانه خاليا ، فاختلط على الامر ، وظننت أنى ضللت الطريق ، وقصدت إلى محطة أخرى . ولكن المطعم البلدى أكد لى خطأ وقصدت إلى محطة أخرى . ولكن المطعم البلدى أكد لى خطأ طى وسرت جيئة وذهابا أقطع الوقت منتظرا مقدم الترام ، وقد استولى على شى. من الاسف والضيق . واتجهت نحو المطعم ، وسألت صاحبه .

وألم يحضر والحاج بيومي ، الشحاذ؟ ... ،

ـــ هذا أول يوم تغيَّب فيه منذخس سنين ... أى منذ إنشاء مطعمي هذا ...

\_ ألا تعرف السبب ؟ ...

- كلا يا سيدى: مم الأسف ١...

وجاء الترام فركبته ، وأمضيت بقية اليوم على مألوف العادة .
وفى اليوم التالى ذهبت إلى المحطة ، وبى شىء من القلق ، ولكن لمحت الشحاذ عن بعد فى مكانه ، غارقا فى تأملاته . فسرى عنى ، ولما اقتربت منه رفع إلى بصره ، وابتسم ابتسامة عارضة ، سرعان ما اختفت ضائعة فى تجاعيد وجهه . ثم طأطأر أسه من فوره . وقد

لا حظت عليه أنه كان ممتقع الوجه ، عليه مظاهر الإعباء ، فألقيت إليه نصف القرش ، وقلت له :

> د لم نجى. أمس يا د حاج بيو مى ، ؟ ، . . . فأجاب وهو مطأطى. الرأس ، على غير عادته :

> > وكنت مريضاً يا سيدى ١،

وكان في صوته نغمة حزن ظاهرة ، نقلت :

لقد خرمت كسبك بلاريب ...

\_ إن الله لا يترك عبده . . .

فأخرجت من جيبي قطعة ذات خمسة قروش، وناولته إياها وأنا أقول:

دربماتجد فى هذا المبلغ، ما يعوض لك خسارة الامس ا...، فرفع إلى بصره الحائر، وقد امتلات عبناه بالدموع، وتكلم عثم:

ولكن يا سيدى ... إنى ....

وجاء الترام. فتركت الشحاذ يحدث نفسه بكلامه المختلف المبهم...
واختفى الرجل يومين كاملين، ثم ظهر فى اليوم الثالث. رأيته عن بمعد محتلا مكانه المختار، فلما لمحنى تحرك زاحفا بيديه، واختفى فى المحارة... أرآنى حقاً فهرب منى ؟ ا ... هذا ما أدهشنى . ولما المحارة ... أرآنى حقاً فهرب منى ؟ ا ... هذا ما أدهشنى . ولما

وسلت إلى المحطة ، درت يعني هناو هناك ، فلم أر للرجل أثرا .

ر عنى أسوع ، و ، الحاج ببوى ، الشحاذ يظهر يوما ، ويختنى يوما . وكان كله لمحنى عن بعد مقبلا إلى محطة الترام ، هرب من وجهى . فزدادت حيرتى و دهشتى ، ولكنى أقنعت نفسى أخيرا ينفاهة الموضوع ، وقلت : لعل الرجل قد أصابه شى ، من الحبل . مم انقطع ظهور و ثلاثه أشهر كا الله ، فكدت أنساه فيها كل النسيان ! . . وقصدت يوما إلى محطة الترام ، وما كان أشد دهشتى حينا رأيت الرجل عن بُعد في مكانه المعروف ، فناجيت نفسى قائلا : وسوف يهرب منى الآن ! ، ولكنه لم يفعل ، مل كان يرقب بحيثى وسوف يهرب منى الآن ! ، ولكنه لم يفعل ، مل كان يرقب بحيثى وشيفف ، فلما وصلت إلى المحطة زحف نحوى ، وصافحنى بيشاشة وتهائل ، فعجبت لامره ، وسلمت عليه سلاما طيبا ، وقلت له : ولقد ظهرت أخيرا يا «حاج يبومى » . . . حقا لقد كانت غيبة ولية . . .

فأخذ بفرك إحدى يديه بالآخرى، وهو ينظر إلى الأرض. ثم تكلم قائلا:

كنت أستجدى في مكان آخر ١٠٠

\_ أكان أكثر ربحا.من هنا ؟ ...

ـ بل أقل جدا ...

- وما الذي دعاك إلى ترك محلك إذن ؟ ...

كنت أهرب منك ياسيدى . . .

ــ إنى لا أفهم مرادك يا د حاج بيومى ، ١٠٠٠

وجاء النرام، فهممت أناركبه، وقد تبقنت أن الرجل مخبول، ولكنه أخذ بطرف سترتى فى لطف، ورجاء منى فى إلحاح أن أستمع له . فعدت إلى مكانى ، وقد أغر أنى حب الاستطلاع إجابته إلى طلبه . و تكلم و الحاج بيومى ، بصوت هادى درزين ، وهو مداعب لحيته القصيرة ، فقال :

سامحني إذا كنت قد أسأت إليك ١٠٠١

- لا أشعر بأنك أسأت إلى مطلقا ! . . .

- بل أجرمت فى حقك ياسيدى . . . اسمع حديثى ، ثم احكم على . . . ولكن أرجو أن تكون قاضيا عادلا ا . . . أنذكر حضورك إلى هـ ـ ذا المدكان بعد الظهر بقليمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ؟ . . .

ـ لا أذكر جيدا . . .

ــ أما أنا فأذكرهـذا اليوم ولاأنساه ؛ وحوادته لن تفارقني

ماحيين . كانت الساعة إذ ذاك قرابة الثانية بعد ظهر ، وكنت مستما اللنعاس ، فجئت ونهتني إحسانك اليومي الكريم ، فاستقظت وقد رأيتك تسير ذها با وأوبة ، منتظرا بصبر نافد حصور الترام ، وكنت مطاطى ، الرأس تنامل مواطى ، قدمك ، ثم أخرجت محفظتك وجعلت تقلب طويلا مافيها من الاوراق ، وأنت تنظر إلى ساعتك مرة بعد أخرى - وأخير اأخرجت ورقة فجعلت تتفحصها باهنمام ، وأقبل الترام في هذه اللحظة ، فاتجهت نحوه بسرعة ، وعيناك لا وأقبل الرام في هذه اللحظة ، فاتجهت نحوه بسرعة ، وعيناك لا تفارقان الورقة . . . . »

وهناتوقف و الحاج بيومى ، ليسيغ ريقه ويمسح عرقه ثم تكلم بصوت مضطرب متمتما :

روطویت المحفظة ، وأعدتها إلى جیبك ، ولكن و رقة مالیة سقطت سها و حلها الهواء إلى . . كانت ذات خمسة جنهات ، فهممت أن أنادیك ، ولكن یدى لمست الورقة دون رعى منى ، فشعرت كأن لسانى مسمسر فى حلق ، وكنت أراقبك وأنت تركب الترام بعینین زائغتین ، ویدى على الورقة تخفیها عن أعین الناس ولما تحرك الترام ، وابتعد قلبلا شعر ، بقوه تدفعى إلى اللحاق به ، فزحفت باذلا أقصى ما أستطبع من السرعة ، وأنا أنادیك والوح بیدى لیقفوا الترم ، والكن لم یعانی احد ، واختني الترام والوح بیدى لیقفوا الترم ، والكن لم یعانی احد ، واختني الترام والوح بیدى لیقفوا الترم ، والكن لم یعانی احد ، واختني الترام

في لحظة، وجان ، المعلم عفيفي ، صاحب المطعم، وقسد معم صوتى، وأنا أنادى وأصرخ، وسألىءن أمرى فقلت له على الفور: « القدكنت أطلب الإحسان من شخص ! . . ، فنظر إلى متعجباً ، لأنه يعلم أنى لم أحرك لسانى مرة بسؤال. وعاد د المعلم عفيني ، إلى مطعمه ، وسكنت الحركة فى الشارع ، وعدت لا أرى ظلا لمخلوق. فأخرجت الورقة الماليه من جيى باحتراس، وتأملتها مليا فى خوف وحذر ، وناجيت نفسى قائلا : سوف نأكل اللحم ، وننعم بأطايب!لطعام . ولكن بدى ارتعشت ، فأسرعت بإدخال الورقة في جيى ، وأنها أردد قولى بعناد : بل أرد النقود غدا إلى صاحبها . : مكثت نصف ساعة فريسة الأفكار المنضاربة . ولم أستطع أن الزممكان بقية اليوم، فهر عسالى دارى، فقابلتني زوجتي وسألتني عن سبب عودتي مبكرا، فانتحلت لها عذرا، وقصدت ركنا بجوار النافذه، وأخرجت الورقة من جيى، وجعلت أتأملها طويلاً ، وأنا أناجي نفسي باختلاط قائلاً : سوف نطعم اللحم، وتنعم بأطايب المأكولات . . بل إنى سوف أرد النقود إلى صاحبها ١.. وأقبل على ني الصغار يقبلوني ، وكانت عليهم أسمال بالية ، تبين تحت نتوقها أجسامهم ، فضممتهم إلى صدرى . وبغتة قلت بحرارة: سوف تكتسون غدا بملابس حر زاهية. فنظروا

إلى برجب وارتياب . وتقدم أكبرهم وقبلني وسألني في رفق: أَحَمَا سنلبس الملابس الحمر الزاهية ؟ ... فقلت: نعم ، وسوف تخيطها لكم أمكم. وأعدت كلامى عليهم غير مرة ، حتى اقتنعوا ، غهبوا فرحين مسرورين، وأخذوا يرقصون حولى وهم بتصابحون: سوف نلبس غدا الملابس الحمر الزاهية . ثم أسرعوا إلى أمهم وكانت أمام الدار ، فزفوا إليها البشرى في ضبجة وتهلل ، وقدموا بها إلى فأكدت لها الخبر، وصحت فيهم قائلا: وستملئون بطونكم بأشهى الاطعمـــة ، فرددوا قولى فى هرج ومرج وأقبلوا على يستأنفون تقبيلي والتواثب على صدرى ؛ فكنت أقبلهم والدموع تغمر وجهى ... وانقضى اليوم التالى على خير ما نريد . فأكلنا أشهى الاطعمة ، واكتسى أولادي بالملابس الحر الزاهية . وفي البوم الثالث قصدت إلى مكانى وقابلتك . ولما سألتني عن سبب . غيبتي أخبرتك كذبا بمرضى، فأعطينني خمسة القروش إحسانا . بالله من هذه الحنسة القروش ١ ... كانت تلسمني في يدى ، كأنها عقرب هانجة طياشة . فلم أستطع أن أبقيها في يدى ، ورمينها جانبا ؛ وغدت من فورى إلى دارى وأنا محوم أرتعد ، فتلقانى أبناني بملابسهم الحمر ، وأحاطوا بي ، وجعلوا يطوفون حولي ، فكأنها نارالجحيم تحدق بي . فتخلصت منهم ، وانكفأت إلى ركن

من أركان الحجرة ؛ وجعلت أبكى . وارتاع الاطفال من منظرى. و أخبروا أمهم فجاءت على عجل ، فادعيت لها أن مريض ، وأنى فى حاجة إلى الراحة .

منذ ذلك اليوم لم يهدأ لى حال ، كانت لدغة الحنسة القروش مازالت تؤلمني . كنت أرى لهب جهنم يتدلع من أثو اب أطفالي، فلم أملك إلا أن أتجنب زؤيتهم، وأحرم نفسي تقبيلهم وضمهم إلى صدرى . وتواصلت عشرة أيام ذقت فيها عذاب الجحيم. وأخيرا اهتديت إلى طريقة كان فيها خلاصي ... عزمت على ردنقو دك إليك! . . . وسألت زوجتي عها فضل من المبلغ، فأخبرتني أنه لم يبق شيء، فقد كست نفسها، وكست الأطفال معها، وقضت بعض الديون، وخزنت شيئا من المئونة للمنزل. إذن على جمع المال الذي بدُّدناه كله. لا بأس ا... هذا مااستقر عليه رأني . ولما كنت قد أقسمت ألا أراك إلا بعد أن أحصل على المال، فقد هربت إلى مكان بعيد أستجدى فيه . وجاهدت في الاقتصاد مااستطعت ، فتقشفت في حياتي فوق تقشني الدائم، وأخلفت وعودى لأولادى ، وأغضبت زوجى . ولكني كنت راضيا عن نفسى ، وبدأت أتذوق حقا طعم الهناء . وكانت ملاس أطفالي الحر الزاهية لاتخيفي الآني كنت أجمع تمنها لأعيده إليك وهاقد جمعته كله، حرام على حلال لك ١٠٠٠

وأخرج من جيبه صرّة معقودة ، لم يلبث أن حلها ورفعها إلى وهو يقول:

« خذ مالك ياسيدي . خذه وأرحني أراحك الله ! »

فنظرت إلى الصرة المهتوحة ، فو جدتها خرقة قذرة تحوى جمئة كبير ذمن قطع النقو دالمختلفة من المليم إلى الريال ، ورآنى « عم بيو مى ، أحدق فى الصرة و لا أمد يدى نحوها ، فقال :

ولقد عددت اليوم ما في الصرة ، فوجدت المبلغ كاملا لا ينقص مليما واحدا . خذه عدّه هنا أمامي إذا شئت ا . . .

وكنت مأخوذا بما سمعت ، أنظر بذهول تارة إلى الرجل ، وطورا إلى صرة النقود ، ولا أعرف مأذا أصنع ؟ فنهنى الرجل بقوله :

و سيدى ! ... إذا لم تأخذ نقو دك فسو ف أرميها فى البئر ... سيكون نصيبها العدم . . . خذها وأرحنى أراحك الله ،

فددت یدی، و تناولت الصرة فی صمت ، و وضعتها فی جیبی، ثم شددت علی یده ، و أنا أغمغم :

و أنت رجل كبير النفس يا وعم بيومى ، ١٠٠٠ . و سرت مطأطىء الرأس، وأنا أفكر فيهاسمعت وفيها رأيت ١٠٠٠ وكان صدبتي راوى هذه القصة بحسى قهوته ويدخن الهافته فالتفت اليه ، وقلت :

« أمثال هذا الرجل قليلون ياصد بتي ... »

ثم نظرت إلى ساعتى فوجدتها الرابعة ، نفلت :

د إن ميعادنا معصديقنا وسليم ، في منيصف الساعة السادسة .
 أمامنا منسع من الوقت ، اليس عندك ماثرويه لى غيرهذ القصة ؟ ،
 فنظر إلى دخان لفافته ، وقال :

أذكر حكاية من عهد التلمذة ... أيروقك أن تسمع شيئا بتعلق بذلك العهــــد؟ ١ . . .

- ـ يروقني جدا ... وماموضوع الحكاية ؟...
  - ـ الفطائر العشر ا . . .
  - ما شاء الله ا ... هات ما عندك ا ...

فلم يغير صديق جلسته، وكان ينظر دائما إلى دخان لفافته، وبدأ يتكلم قائلا:

وفى يوم من الآيام عاقبنى معلم الحساب أنا وزميلى وروف ، بحر ماننا علمام الغداء - الذي كنانتناوله في المدرسة - و قصر ناعلى الحبر الحاق. وكان من نظام المدرسة أن يدخلوا المعاقبين بالحبز الحاف في حجرة العلمام تفسها مع بقية الإكلين ، و يقفوهم صفا بحوار الحائط، ثم يوزعوا عليهم الأرغفة ليشعروهم بذل الموقف وكانعقاب الحبر الحاف يؤلمي أكثر من أى عقاب آخر، فكت أدير ظهرى لموائد الإكل مواجها الحائط، مضربا عن أكل الرغيف اوالتفت إلى زميلي در وف ، ؛ فوجدته يقضم أطراف رغيفه، ويتبادل هو والآكلون المداعبات الفكهة بين فترة وأخرى ، فملت عليه ، وقلت :

ما رأيك فى الذهاب إلى الحلوانى بعدخروجنا عصرا مرب المدرسة لنأكل الفطائر اللذيذة ؟ ...

\_ حذا ما فكرت فيه أنا أيضا ا . . .

ــ إننالم نخر م شيئا كبيرا ... هل نأسف على حساء العدس الحكريه الظعم ، أو على طبق الخيضر المسلوقة ؟ أو على قطعة اللحم النيّئة ؛ كا نما هي من المطاط ؟ ...

ــ أو على نقيع المشمش المدود؟ . . .

وامتلات في هذه اللحظة خياشيمنا برائحة طيبة ، هبت من الموائد القريبة ، فقضم زميلي رغيفه قضمة جبارة ، وازدردت أنا ربق في سكون ... ثم عاودت المكلام فقلت :

سوف آكل عندا لحلوانى عشر فطائر ... عشر فطائر بتهامها ... ــ وهذا ما عزمت عليه أنا أيضا ! ... وكان العصر ، فحرجت من المدرسة مصطحبا صديق وروفا ، ميمتين على الحلواني وكنت أشعر بخلومعدى ودواررأسى، فأذكر وشهر رمضان، و تشبئى بالصيام فيه و بعد وقت قصير، وصلناو أخذكل منا صحفة وشوكة ؛ لبنتق الفطائر التى تطيب له . وكان من عادة الحلواني أن يحاسب العملاء بعد أكلهم ؛ ثقة منه بهم . ورآني قربي ، مراد ، وكان خارجا من المحل ، فناداني و جعل يحادثني برهة بجانب الباب ثم و دعني بعد ماضايقي ، وكاديز هق روحى . وانيجهت نحو در وف ، ثم و دعني بعد ماضاية في ، وكاديز هق روحى . وانيجهت نحو در وف ، فألفيته قد انهى من أكل فطائره ، و دفع حسابه ، فتناولت فطيرة ، فألفيته قد انهى من أكل فطائره ، و دفع حسابه ، فتناولت فطيرة ، وجعلت ألهمها بلذة وشغف ، وأدخلت يدى في جيب صدارى ؛ لاستو ثق من وجو د نقو دى ، و جعلت أعدها قر شاقر شا ، فو جدتها سبعة قروش ، فالتفت لل صدبق ، وقلت :

لا آكل إلا سبع فطائر فقط ١٠٠٠

ــ ولم ذلك ؟ . . .

ـــ لأنى لا أملك إلا سبعة قروش ا . . .

فنظر إلى بخبث ، وغمز لى بعينه ، وقال بصوت منخفض : بل يمكنك أن تأكل ما تشاء وتدفع لهم ما تشاء . . .

ــ ماذا تقصد بذلك ١٤٠٠٠

\_ لاتدقق في الحساب ! ... إنهم لا يعدون الفطائر التي تأكلها ...

فتوقفت عن أكلى، ولم أتمم فطيرتى، إذ شعرت بغصة تسد حلق . . . ووضعت الصحفة جانبا ، وقلت لرفيق بصوت متهدج : وهل فعلت أنت ذاك ؟ . . .

ــ طبعا أكلت خشر فطلاً ، ودفعت تمنها أربعة قروش . فقيضت على ذراعه ، وقلت بغضب :

أنت تفعل ذلك با . ر.وف ، ؟ .... اذهب وادنع ما بتى من حسابك. هيّــا ! . . .

ــ أنت أبله ... ليس معى نقو د مطلقا ا . . .

ثم تركنى و سار بجوار البـاب، وهو يرمينى بابتسامة كريه، فقصدت من فورى إلى أمينة الصندوق، وقلت لها:

لقد أكلت يا آنسة سبع فطائر، وهذه سبعة قروش ثمنها . . . ــ متشكرة ا . . .

و لما اقتربت من الباب ، نظر إلى ، رءوف ، بخجل و ارتباك، وسألني قائلا :

ماذا فعلت ۱۶...

فلم أعره نظرى، وخرجت وأنا أشعر باشمئزاز وتقزز . . .

## المهدى لمنظل!...

وعم متولى ، بائع اللب والفولالسودانى والحلوى بائع متنقل يعرفه سكان والحلية ، وما يجاورها من الجهات ، يسبر بعيامته البيضاء الطويلة ، وجلبابه الواسع الإكام ، تعلوه الهيبة ، وقد حمل على ظهره قد تفسه العتبقة ، وهو ينادى معدداللاطفال أصناف بضاعته بلهجة السودانيين ، بصوت أضعفه انفقر والهزم ، إلا أنه لم يزل محتفظا بنبرة الآمر ، فقد نشأ الرجل فى السودان ، وحارب في صفوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في صفوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره وحيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهوف المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهون في المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهون في المهديين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهون في المهدين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهون في المهدين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهون في المهدين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في المهدين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهون في المهدين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في سهون في المهدين برتبة قائد فرقة . وقد عاش طول عمره و حيدا في المهدين برتبة قائد فرقة . وقد عاش كوربة و كوربة

وهو يسكن حجرة صغيرة مظلمة في عطفة «عبد الله بك»، لا تحوى من الآثاث غير صندوق عتبق ، وحصير عليه لحاف ووسادة باليان. وعلى الرغم من مظاهر فقره المدقع، فإن النظافة تحوطه وتحوط كل ما عملكه.

يثوب الرجل إلى بيته مضى من شده التعب، وبعد أن يؤدى فريضة العشاء، يشعل مصباحه الزيتي الضعيف النور، ويجلس قبالة صندوقه، ويخرج منه سيفا قديما، فيضعه على ركبتيه، ويسبح في تأملانه الطويلة ، مستعدا ذكريات حياته الماضية ، فإذا مامرت على خاطره ذكرى ، المهدى » رفع بصره إلى فوق ، وأخذ يدعو الله أن يقرباً يام الرجعة ، أيام العودة المنتظرة للهدى - رافع لو الدين حيث يحل فى الارض فيطهرها من فسادها . ثم يخفض بصره ويمسح لحبته المخضلة بالدموع ، ويأخذ السيف فيقبله بشغف عظيم ، ثم يقوم إلى عشائه ، فإذا مافرغ دخل فراشه ، ولا يمضى عليه وقت طويل حتى يستغرق فى نوم مطمئن يحلم فيه بماضيه الآغر ، وقت طويل حتى يستغرق فى نوم مطمئن يحلم فيه بماضيه الآغر ، ومستقبله الحافل بعودة المهدى . وفى الفجر يقوم فيؤدى صلاة الصبح حاضرة ، ثم يقرأ فى أوراد « الجاشانى » وكتاب « دلائل المجرات» . حتى إذا ما أرسلت الشمس أشعتها عنز قة نافذته العنيقة ، اليومى المعهود .

وهكذا كانت حالة منذ هبط والقاهرة ، لخسة عشر عاما خلت ولم يغير شيئا من نظام حياته ، هُدمت منازل ، وأقيم غيرها ، ومات أناس ، وكبر أطفال ، ووعم متولى ، ولا يعرف من والقاهرة ، وضو احياغيرا لجهات التي تعو دأن يطوف بها . له محلات استراحة في الطريق ، هي محطات يتناول فيها طعامه ويجلس فترة . وقد خص اثنتين من دذه المحطات بمعظم أوقات . فراغه فالأولى : مسجد

صغير، يتناول طعام الغداء بالقرب من بابه ، فإذا أتمه حمد القه طويلا ودخل المسجد فصلى فيه ونام. أما المحطة الثانية فبالقرب من منزل و نور الدين بك، في والسيوفية، يقصدها دانما بعد صلاة المغرب. هناك بجوار باب القصر يجتمع حوله لعبف من بو الى المنازل المجاورة، وخدم، نزله نور الدين بك، ... في تحدثون عن الإسلام في غابر مجده ، وكيف حلت به الرزايا . هنا يقوم وعم متولى ، مشرق الجبين ، فيروى للجمع حديث والرجعة المقبلة، بلهجة منزنة مهيبة ، وأسلوب ننف اذ قوى ، يأخذ بمجامع القلوب ، فإذا ألجمع كله خاشع مبتهج ، يستمع فى إقبال و تطلع لذلك الولى الجليل، و يتحدث عن ظهور والمهدى ، و تطهير الأرض من مفاسدها، وعودة الإسلام إلى سالف عظمته. في ذلك الوقت يخرح و نور الدن بك عمن باب منرله متوكثا على عصاء النمية ، فيتقدم نحو , عم متولى ، يحييه و الاطفه ، و يغدق عليه عطيته ، ثم يفارقه وهو يسعل سعال الأبهة والسكبرياء.

ويأبر ويأبراهيم بك، ـ نجل و نور الدين بك، ـ وهو شاب مهذار لعوب ، في السادسة عشرة من عمره ـ فيقترب من دعم متولى و ويصبح به قائلا:

أما زلت تروى وقائع الحروب وحوادث «المهـــدى»

ه عم متولی ، ؟ . . .

ــ أرويها و افتخربها ... لقد كنت قائداً لالف عسكرى !...
فيتنهة، و إراهيم بك ، مل، فيه ، ثم يعتدل فى وقفته متظاهرا
بالخشوع ، ويزررسترته ، ويصلح طربوشه ، ويرفع بمناه إلى رأسه
بالنحية العسكرية ، ثم يخرج قرشا من جيبه ويدفعه إلى وعم
متولى ، قائلا :

د أرجومنك أن تعطيني قليلامن اللب والفول السوداني بقرش صاغ ياد جنرال ١١٠٠٠ ،

\* \* \*

فى عصر يوممن الآيام ذهب وعم متولى إلى منزل و نورالدين بك ، ، فجلس بجو ارالباب على عادته ، وأخذت الاطفال برع إليه لنشترى من بضاعة كما تفعل دائما ، وانطلق الحدم بفدون إليه من مختلف الجهات ، و بلتفون حوله صفو فا متراصة ، حتى إذا انتظمت حلقة الاجتماع ، وقف وعم متولى ، محدث الجمع حديثه الممهود . وبينها الجمع يستمع مشغو ها بأقو اله الساحرة ؛ إذ أفيل وإراهيم بك ، وصاح : ويا جنرال ا . . . ،

فتوقف الخطيب عن الـكلام ، وحول الناس نظرهم غاضبين نجو الفي المهذار ، يستوضحون الأمر . وتقدم د إبراهيم بك ، غير مكترث بمن حوله ، وأنم كلامه قائلا:

د... والدى يريد أن يراك، فأرجو منك أن تتبعني ١ ... فأسف الحفل لهذه المباغتة، وخرج وعم متولى ، من الحلقة، حاملا قفته على ظهره، ومشى مشغته الهادئة متجها نحو الباب، بعد أن شبح أنساعه الخلصين بنظرة معطف واعتذار . وتبع ء ابراهيم بك، إلى حديقة القصر، واخترقا معاطر بقاطو يلا ينتهي عند مدخل المنظرة (١١ حيث كان دنور الدن نك، ينتظر مما جالسا على مقعده الكبير. فأقبل وعم متولى ، مسلما فأجلسه والبك، بحواره على الارض بعدان صرف ابنه ومعنت غترة صمت صغيرة كان ردد أثناءها وعمر متولى اسبصوت خافت شكره الله وصلاته على الني.وأخيرا تكلم د نور الدبن بك ، فأخبر دعم متولى ، بعد مقدمة قصيرة أن السيدة الوقور والدنة كثيرًا ما ممعت بأخباره وصفاته، فأحبت أن تتعرف إلميه، لتستمتع بأحاديثه الدينية الجليلة و تو اريخه الشائقة عن الإسلام. فاختلج قلب دعم متولى ، سرورا لما عليه من أنشهرته قد اخترقت جدران المنزل، ووصلت الى آذان السيدات ربات الحدور، وقام ، نوبر الدين بك ، متجها نخو جنام الحريم ، وسار خلفه ، عم متولى ، واخستر وكلاهما مشى

<sup>(</sup>١) هي المعروفة « بالسلاملك »

عريضاً ، وولجاباباضخما ، يوصل إلى حديقة السيدات ، ثم صعدا درجات شرفة مظلمة ودخلاردهة عظيمة لم يكديطاء عممتولى يـ عتبتها حتى سحرته فخامتها ، فامتلأ قلبه بالروعة والخشوع ، إذ أنه لم يرحتى فى قصر د المهدى ، قاعة تماثلها اتساعا وفخامة ، وفيهاكان. دعم متولی، مستغرقا فی دهشته طرق سمعه صوت تسوی ضعیف. يرحب به ، فالنفت ناحيته فألني ربة الفصر جالسة غير بعيدة منه تدخن على متكاكبير، بجوارها تابعةواقفة، فإذا بها سيدةمقوسة الظهر، مجمدة البشرة، تضع النظارات الذهبية على عينيها، وتلبس لَبُوسًا قاتمًا . فتقدم نحو هاو قبل يدها النحيلة ، ودعالها بطول العمر ودوام الحير . ولما تم . التعارف بينهما تركهما دنور الدين بك، وخرج لشأنه . وتكلمت السيدة فأظهرت و لعم متولى ، سرورها بمقدمه ، ورغبتها في سماع أحاديثه فخفض الرجل من بصره، وأخذ بجمع فی فکره روایاته و حوادثه، ثم رفعراسه، وبدأ یفیض بما عنده بلسان طلق والهجة مؤثرة خلبت لبالسيدة . فلما أتم حديثة غمرته بعطاء كبير لم يكن بحلم به ، وأحاطنه بضروب من الإجلال أذهلته وأخجلته ، فخرج ولسانه يردد كلمات الشكر والولاء لها ولاسرتها. وماكاد يصل إلى حديقة الحريم، حتى أقبلت علب. وطائفة من. الخادمات، أخذن بحمن حوله، تم جملن يتبركن به ماسحات

أيدين بجلبابه، وطلبن منه أن يبيع لهن شيئا من بضاعته، فجلس على الارض مغتبطا، و فتح قفته العتبقة، وأخذ يبيع لهن حتى نفد كل ما عنده. فقام من فوره إلى الجامع وصلى أربعين ركعة؛ شكرا لله على عطيته الجزيلة.

\* \* \*

منذ ذلك اليوم أخذ وعم متولى ، يقصد دار ونور الدين بك ، حيث يُمقا بل فيها بالترحاب والإجلال ، و تُعد قعليه النعم الوافرة . فتعير حاله ، وصار يمشى مشدود القامـــة ، لا يتكلم إلا بصوت جهنورى . واستأجر غرفة حسنة الموقع ، جديدة الآثاث ، واستبدل بالجبن والكرات والفجل : الآرز والحضر كل يوم ، واللحم مر تين في كل أسبوع . واستطاع أن يضخم عمامته ويطيلها ، وأن يوسع أكام جابابه ، وأن يلف حول كنفه مطرفا من الكشمير الرخيص ، أن يحتذى المركوب الآحر اللامع ، ويتمنطق بالحزام الحريرى أن يلفو إلى المحر اللامع ، ويتمنطق بالحزام الحريرى في الهداب الطويل . ثم ترك رويدا حرقة البع ، وتخلص من حياة الطواف المتعبة ، ونعم بالنوم الطويل الهي ، وجعل يتصدق على الفقراء بالدطايا الطيبة ، فعُرف بيهم بنصير البائسين . وأمكنه أن الفقراء بالدطايا الطيبة ، فعُرف بيهم بنصير البائسين . وأمكنه أن ذهب إلى المساجد في أوقات فراغه ، ليحضر دروس الوصظ ذهب إلى المساجد في أوقات فراغه ، ليحضر دروس الوصظ ذهب إلى المساجد في أوقات فراغه ، ليحضر دروس الوصظ الإرشاد ، فيتسنى له أن يلقيها بعد ذلك على مسمع من الهائم والدة

ي نور الدين بك . .

وذاع صيته فى الحى ، فتهامس الناس به ، وجعلوا بتناقلون أخبار .. لقد اختنى شبح دعم متولى ، بائع اللب والفول السودانى ، رجل الفاقة والضعف ، وحل مكانه و الدرويش الكبير ، ١ . . .

\* \* \*

وبينها كان رهط من أتباعه جالسين أمام دار . نور الدين بك، منتظربن حضوره، تكلم أحدهم قائلا :

و أنظرون باجماعة أن وعم متولى ؛ رجل صالح فقط، يحسن التحدث عن الإسلام في أسلوبه البليغ ؟ ٠ ٠ ٠ ٠

فسأله أحدهم:

ر إذن من نظنه يكون ١٤٠٠٠

فأجاب الرجل في تحمس:

\* إنه ولى من أوليا. الله . . . قطب من الأقطاب العظام! » \_ ومن أعلمك؟ . . .

ـــ أدم النظام فى عينيه قلبلا ترنورا غريباً يشع منهما ، وهذا دليل الولاية . . .

ثم تحنح وقتا، وانحنى عليهم يهمس: ولقد حدث لى معه حادث لمأخبركم به خشية ألا تصدقوني ال...، فقال الجمع وقد تدانو احوله:

د تكلم ا . . . تكلم ا . . . .

كنت أسبر معه مرة فى حارة ، سيدى شاوبش ، والوقت مساء لاينير الحارة إلا مصباحان من النقط نورهما خافت ضئيل ... وبغتة هب الهواء شديدا فأطفأ المصباحين وإذا نمين فى ظالمة حالكة ، فاعترانى جزع مفاجى ، وأمسكت يد وعم متولى، وشددت عليها . فغمغم : لا تخش شيئا ، نحن فى حماية الله ا . .

وبينيا الجمع يصغى لحديث المنكلم ؛ إذ بدا رجل من الحلقة ، وأنشأ يقول :

« الآن يتيسر لى ، وقد سمعت حديشكم ، أن أجهر بما أعلمه
 عن ذلك الولى الصالح الذى عاشرناه كثيرا ، ولم نعرف من حقيقة
 شخصيته إلا قليلا . . .

فحول الجمع أنظارهم إليه، وقال له أحدهم فى شوق و تطلع: . د وماذا تعرف من شخصيته ؟ ! . . . .

فقال الرجل بصوت حبيس، وقد أحتقن وجهه:

د إنه المهدى . . . المهدى المنتظر ، أ . . .

قاشر أبت الاعناق للرجل، وتهامس الناس:

والمهدى ا من المهدى المنتظر ١٤٠٠٠ .

و تابع المتكلم حديثه بلهجته السابقة ، وصو ته يرتجف انفعالا :

د لقد شاهدت سيف النبسو"ة في صندوقه ، ولما لمسته بيدى استطعت أن أشني ولدى ، ولدى الذى عجز الأطباء عن مداواته وكان على شفا الهلاك ١٠٠٠،

واندفع الناس يقسابقون فى سؤال الرجل ، وانطلق الرجل عجيبهم فى إسهاب وتفصيل .

وكثر اللفط ، وازد حمت الحلقة بجموع جديدة جاءت تسأل ما الحبر ، وتصغى إلى حديث المتكلم عن سيف النسو"ة وكرامة والمهدى ، الذى بعثه الله ثانية هاديا للبشر .

وظهر فى ذلك الوقت دعم متولى ، من بعيد ، ولمحه الحشد ، فهدأت الجلبة ، وأسرع الناس يوسعون له طريقا بين صفوفهم المتراصة .

وجا. وعم متولى و يسير بمشيته المتئدة فى جلال ووقار، ويتسم لمستقبله ابقسامته الحلوة الهادئة، فخشع الناس من حوله، وأقبلو عليه متزاحمين، يقبّلون أنامله وأطراف وشاحه.

و تقدم الرجل الذي لمس سيف النبوة دقال :

، يا مولاى 1 يا منقذ ابنى من الهلاك 1 لقد عرفناك بالرغم من تسترك، فأنت وصنى الله ، بعثك سبحانه لهداية البشر، أنت خليفة النبي، أنت , المهدى المنتظر، ا

فحد ق د عم متولى ، في وجه الرجل مدهوشا ، وقال :

د ماذا تقول بارجل ؟ . . . أأنت تهذى ن . . . .

ـــ لن تستطبع إخفاء شخصيتك الكريمة عنا بعد اليوم، نعم أنت و المهدى ، ، خليفة النبي ، وحامل كلمة الحق بين الناس ا . . . .

ــ ألم تشف ابنى من الهلاك؟ ١٠٠٠

... 15 61 \_\_

وتقدم الرجل الذي روى حادثة الحارة المظلمة ، وقال :

و ألم تستنر الحياة بوجهك المضيء؟...»

1561...[126]\_

وقال المتكلم السابق:

د إن أبا بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ زارني في الرؤيا ،

كشف لى عن شخصيتك ١ . . . ،

فهمهم د عم متولی ، فی صوت ضعیف ، وقد استند إلی نخص بجواره:

وأبو بكر الصديق كشف لك عن شخصيتي ١٤٠٠٠٠.

ولاذ بالصمت وقتا ، وهو يحدق أمامه ؛ ثم أخذ يقول في عدوت المحدث نفسه :

« يا أولادى ا.. . . المهدى رجل عظيم ، أجل منى وأكبر... ما أنا إلا عبد صالح من عباد الله ا . . . »

ولم يطل جلسته ، بل عاد إلى داره مبكرا ، وهو غارق في أحلامــــه ...

ولم يكد يتنفس صبح اليوم التالى ، حتى سمع وعم متولى، طرقة على بابه ، فقام يستجلى الحتبر ، فإذا هو برجل معصوب الرأس ، هزيل الجسم ، يدنومنه ، ويتعلق بثيابه ، ويئن مستعطفا :

دعني ألمس سيف النبوة من يدك الطاهرة:

ــ سيف النبوة ؟ ...

ـــ خلصنى من آلامى يامو لاى ... أشفق على مر بديك الضعفاء ياخليفة الذي العظيم ١ . . .

وأدخله وعم متولى واره وأبقاه فى رعايته اليوم كله وهو يقرأ على رأسه طائفة من الأوراد ولما دنا المساء أرقده مجواره وسيف النبوة تحت رأسه .

وطلعت شمس اليوم التالى على الرجل المريض ، فألنى نفسه منشرح العدر، مؤفور النشاط ، على حالة من الصحة لم يعهدها فن قبل، فقام إلى وعممتولى، وأهوى على يدنه يشبعهما لنها، وصوته يجأر بالشكر والدعاء ...

ومضت الآيام ، فأصبحت دار ، عم متولى ، كعبة الناس من كل صوب ، يفصدونه استشفاء من أمراض أبدانهم ، ووساوس نفوسهم . وقل خر وج ، عم متولى ، من منزله . فكان يقضى فيه جل وقته تائها فى أحلام لا نهاية لها ، فإذا صحا من هذه الاحلام أخرج سيفه ، ووضعه على ركبتيه ، ثم انطلق بحدق فيه بذهول ! ... ويوما رأى ، عم متولى ، السيدة الجليلة والدة ، نور الدين مك ، تأتى لزيار ته فى حفل من توابعها ، وما إن شاهدته حتى ركعت تأتى لزيار ته فى حفل من توابعها ، وما إن شاهدته حتى ركعت أمامه خاشعة ، وأخذت بذيل جبته ، و جعلت تقبلها و تقول : ، و با خليفة الذي العظيم ! ... لقد جئتك خاضعة ذلبلة ، أطلب رضاك ! ... .

\* \* \*

منذ ذلك اليوم حبس وعم متولى ، نفسه فى حجرته ، لا يبرحها قط ، وكان تارة يستقبل زواره ، وطورا يقفل باب الحجرة بالمفتاح ولا يدع أحسدا يقربه ، ويجلس مسند! ظهره للحائط ، ويسبل جفنيه . ويقضى على هذه الحال ساعات طوالا ، ثم بهب بغتة من غفو ته ، وهو مصطرب محموم ، فيجر دسيفه من غمده ، وينطلق طاعنا

ألهوا منا وهناك ، وهو يقفز فى الغرفة صائحا بالشياطين أرب اخسَسُوا . ويظل كذلك حتى يسقط على أرض الغرفة فاقد الوعى وكثيرا ماسمعه الجيران يصبح هذا الصياح ، فيعرفون أرب الولى الصالح فى ساعات خلوته ، يناجى أسراره العظام ، فيتجمعون حول بابه مرهفى الآذان ، تسرى فى نفوسهم الروعة والإجلال . وظل ، عم متولى ، على هذا الحال بضعة أسابيع .

وكان أن شوهدمرة يخرج من حجرته مهر ولامشتث الشعر وعيناه متقدتان كالجر المسعر ، يلوسح بالسيف يمنة ويسرة ... وانطلق إلى القهوة القريبة ، واندفع يخبط بسيفه في الجالسين ، ويصرخ فهم أن اختفوا أيها المردة الحاسرون ... فتألب عليه الناس يمنعونه .

وخر الرجل أخيرا بينرجال الشرطة ، وهو يهتف فى صوت ضعيف قائلا :

> د الحمد لله ، لقد أديت رسالتي . وأنممت جهادي ... . وتخاذلت قواه ا...

## حارس المون.

أعرف والشيخ جمعة ، منذكبت طفلا صغيرا . . . منذكانت الآيام لهو اومسرة . منذكانت الحياة هيبة خيالية منقساؤة العقل أعرف والشبخ جمعة ، منذ ذلك العهد. وهو على حاله لم تتغيير ملاعمه، ولم يتبدل حديثه. أعرفه وقدكان بروى لى قصة دسيدنا سلمان ، وماجرى له مع النسر الهرم ، الذي عاش ألف ألف سنة. تلك القصة التي ماز الت أسمعها منه الآن بتفاصيلها وعبار أتها، فأتذكر عصر الطفولة الجميل، عصر السذاجة الطاهرة. لقدكرت ونما عقلي، فأصبحت أجالس والشيخ جمعه ، لآلهو بوقى معه،فأستمع لقصصه الخرافية ، بلذة مصموبة بتهكم ، وكنت فيما مضى أجلس فبالته وعيناي خلقتان في وجهه\_ذلك الوجه المخطط بالتجاعيد \_\_ ارقب شفتيه الهادئتين ، ترسلان الألفاظ مكأنها السحر الحلال. ولم آكن أقابله إلا مرة في العام وذلك حينها أذهب إلى الصبعة المنون الطوال ، وتدمرت السنون الطوال ، وتغير كل شيء على الأرض، إلا والشيخ جمعة، فهو هو، الرجل ذو العيامة الحراء، والجلباب الواسع الآكام. هـو ذو العينين البراقتين ،

والابتسامة العذبة ذو المشية المتمهلة ، والصوت الرقيق ١٠. هو الذى يقوم من النوم مبكرا ، ميمها صوب الجامع؛ ليؤدى فريضة الصبح قبل شروق الشمس . وهو الذى يقضى معظم نهاره فى للصلى الواقع على شاطىء النرعة ، يسبح و يقرأ الاوراد، و يؤدى الفرائض .

إلى ذلك المصلى كنت أذهب، فأجلس بجواره وأستمع له، وهو يقص على حكايات والسيدالبدوى والذى حارب الجيوش، قبل أن يولد. وقصة جذوة النار التى طارت من جهتم وحلت بأرضنا منذ آلاف السنين، فأرسل الله عليها ما البحور كله التطفيها وتمنع أذاها، وهي مازالت منا ججة كاكانت، تنذر الناس بشرعظيم. لاأنسى إلى اليوم تلك النظرة المملوءة بالاسترحام وذلك الوجه المستعطف الباكى، وهو يقول:

و إذا كانت جذوة النار الواحدة لاتستطيع بحور العالم جميعها. أن تخمدها، فكيف تكون جهنم التي أعدت للسكافرين؟ وكنت أحمل له في بعض الأوقات وكتاب ألف ليلة وليلة ، وأقرأ له حكاية والسندباد ، وحكاية ومدينة النحاس ، فكان يصغى في شغف إلى حديثى، وابتسامته العذبة تقرقرق على جهه ، وإذا ماقرأت له قصص وهارون الرشيد ، قال :

وهذا ملك من ملوك الإسلام حارب الجن والإنس معا ا.... وإذا ما رويت له من شعر و أبي نواس ، أو و عمر بن أبي ربيعة ، في الغزل، قال:

وهذا شعر سيدى وعبد الرحيم البرعى، يمدح الحضرة الإلهية ا، يسمع الشعر ، وهو مأخوذ بطلاو ته ورنة روّيه ، مسحو، بما فيه من المعانى التي كان يحملها دائما على محمل التمجيد لله عزوجل، فيهتزرأسه ويتلوى خصره حينها ترن الكلمة الحلابة في أذنه ا...

فإذا سافر و الشبخ جمعة ، إلى و القاهرة ، ايزور الآوليا. كان مبيته فى منزلنا . وكثيرا ماكنت أطالبه بالإجابة عن أسئلة أ على أبها بعيدة عن أفق تفكيره ، فكان يجيب عنها فى سذاجة وسهدولة عظيمة بن .

قلت لهمرة ، وكان الوقت مساء ، وقد أشرت إلى مصباح كهر بى أماه: ا :

و انظر يا وعم جمعة ، إلى هذا المصباح الجميل ، وكيف يضى و ينطق بهذه السرعة الغريبة ، ألاثرى ذلك دليلاساطعا على تقدم الإفرنج ومهارتهم ؟ . . . . .

فلبث مليًّا ينظر إلى المصباح، ووجهه المشرب بحمرة العافبة لا يختلج، ثم قال: و اعلم يابئ أن هذه أسرار يعلمها الشياطين ، ولا يعلمها المؤمنون. والشياطين توحى بأسرارها للكفرة ... إن لهم الدنيا ولنا الآخرة ا ... . .

ثم رفع رأسه و يديه نحو السهاء، وهو يقول: و الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين ! . . . .

ولم يمكن بفارق المنزل أثناء وجوده فى «القاهرة»، إلاليزور المساجد وضرائح الأولياء. أو ليشترى الصابون والبن والسكر لزوجه. وكان إذا دخل الجامع بهرع إليه الناس من كل صوب فنج يقبلون يده، ويلتفون حوله يستفتونه فيما يعرض لهم من مسائل الدين، فيجيبهم ويفتهم في طلاقة ويسر.

لقدكان و الشبح جمعة ، فيها مضى خفيرا لجرن الضيعة ، يحمى الغلات من اللصوص، ويقرع الصفيحة بعكاز ته العتيقة إرها باللعصافير وكانت له ظلة من فروع الاشجار ، أقامها بجوار شجرة النبق الصغيرة يتفيأ ظلالها ، فتقيه مطر الشتاء ، وشمس الصيف . هناك ينام نوما هاد مما طويلا ، معتمدا على الله فى حراسة الجرن ، فإذا ما صحا ، وجا ، وقت الاصيل ، قصد إلى الترخة ، وجلس على حافتها مراقب نسا بلدته ، وهن يملان جرارهن ، فيبادلهن ألوان الاحاديث ول. والشيخ جمعة ، أو قات صفو كثيرة يمتع فيها نفسه فيطرب

الغناء، ويلتذ بسباع المزمار ذى الصوت الحنون . . . وعندما يحمى وطيس الزمر والغناء . ويشتد نقر الطبول ، يقوم و الشبخ جمعة به تمتلكه النشوة ، فيرتص فى غيبر بة وصمت ، ويده رافعة عكازته تلوس بها فى الفضاء .

وللرجل حديث عن أيام شبابه لايمله السامع. فكثير اما انطلق يصف هذا المهد، ووجهه مشرق بتلك الذكريات الحالية، وعيناه تلمع فيهما أحلام الفتوة والصبا، يفيض فى ذلك كله بنلك السداجة الريفية الصافية. فإذا ما أتم حديثه تنهد من أعماق قلبه، والابتسامة العذبة تنضاءل رويدا على شفتيه، ثم يقول فى حسرة:

و يا القه حسن الختام ا . . . .

## الفهرس

| المشحة     |       |            |       |         |          |     |                     |              |
|------------|-------|------------|-------|---------|----------|-----|---------------------|--------------|
|            |       |            |       |         |          |     | ــ دنيا جديدة ١     |              |
| 10         | •     | •          | •     | •       | •        | •   | ـــ شيخ الحفر .     | Ť            |
| 44         | •     | •          | ِدی ، | ن هار   | in K     | 1.  | المستعين بالله      | ۲            |
| 74         | •     | •          | •     | •       | •        | -17 | ــ تأمين على الحياة | ξ            |
| 111        | •     | •          | •     | •       | ٠.       | •   | ــ ذات اللثام.      | 4            |
| 181        | •     | •          | •     | •       | •        | •   | ـــ الشيطان يلهو ا  | ٦            |
| 174        | <br>E | •          | •     | •       | •        | •   | _ الجزاء ! .        | ٧            |
| 117        | •     | •          | •     | •       | •        | •   | ـ أم ا              | ٨            |
| 7-4        | •     | •          |       | <u></u> | <b>j</b> | •   | ــ أبوعرب           | 4            |
| 411        | •     | •          | •     | •       | •        | •   | العودة .            | ۱٠           |
| 444        | •     | <b>b</b> . | ě     | •       | •        | •   | الشحاذ!             | 11           |
| <b>YYY</b> | •     | •          | •     | •       | •        | •   | المهدى المنتظر ا    | 14           |
| Y01        |       | •          | •     | •       | •        | •   | - خفير الج. ن.      | ۱ <b>۴</b> ۳ |

منتزم الطبتع والمنشر مالطبت وطبعتها بالجامين ١٩٢٧٧٥ معينان الأوبلا ـ نت ١٩٠٨٦٨ مينان الأوبلا ـ نت ١٩٠٨٦٨ المطبعة المناسموذ جبية